إلى المعامرة المعامر

تحقيق دركسة سيمائية

حُكَّة مُصْطَفَىٰ ذكورَ في الادبَ والعلومَ الانسَانية خرِيج مَعْهَدا لعُلومُ السَيَاسيَة - بارهيں

> ترهمةالدراسة السميانية إررسيس الناقوري

> > 1983

# ABŪ HĀMID AL GAZĀLĪ

### (FAYSAL AL-TTAFRIQA BAYN AL 'ISLAM WA -L- ZANDAQA)

## Le critère décisif de distinction entre l'islam et le manichéisme

PRESENTATION, TRADUCTION, ETUDE SEMIOTIQUE PAR.

HOGGA MUSTAPHA

Docteur ès lettres et Sciences Humaines Diplômé de l'I.E.P. Paris

1983

MAY 3 0 1996

### تنبيه

استخرج النص العربي المترجم من طبعة رذيئة وعسيرة القراءة بعنوان «القصور العوالي ج 1 ص 159 ـ 123؛ دار الطباعة المحمدية الازهر؛ القاهرة). وكان من اللازم أن تشكل وتصحح وتجزء الى فقرات، وإعطاء عناوين فرعية لمختلف الفصول.

#### جميسع الحقوق محفوظة

حُبع وتوزيع دار النشر الغربية 13/5 زنقة الجندى روش ـ الهاتف : 34.51.47/48 الدار البيفساء

يباع في مكتبة «اديما» 27 زنقة حسن الصغير الهاتف : 30.47.11/30.47.18 ـ الدار البيضا الايداع القانوني 1983/59

## ترجمة وببلييوغرافيا مجملة

ولد الغزالي سنة 450 ه/1058 م في طوس، عقب استيلاء السلاجقة على السلطة بعامين، وتلقى تعليمه الديني في مدرسة شافعية وأشعرية ثم تابع دروسه في النظامية في نيسابور (مدرسة الدولة السلجوقية). وبعد أن قضى ست سنوات الى جانب الوزير السلجوقي القوي نظام الملك، أصبح استاذا في المدرسة النظامية ببغداد.

وقد دفعته أحداث عصره: اغتيال نظام الملك سنة 1092م وأزمة الخلافة السلجوقية العميقة وتصاعد الحركة الشيعية المتطرفة والمشاكل النفسية الروحية الى التخلي عن التدريس والانسحاب من مسرح السياسة والاجتماع.

وقد ألف الغزالي في فترة ارتباطهالمتين بالدولة العباسية السلجوقية كتبه الأساسية التي تميزت بالدفاع السجالي عن مذهب الأشاعرة وبالمعارضة القوية لمذهب الاعتزال والفلسفة والتشيع، من بين هذه الكتب: معيار العلم، مقاصد الفلاسفة، تهافت الفلاسفة، الاقتصاد في الاعتقاد، فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية، محك النظر...

وفي فترة اعتزاله الناس، التي استمرت عشر سنوات، مارس الغزالي حياة التصوف وحج الى مكة وبيت المقدس، وألف كتابه الموسوعي: إحياء علوم الدين. واستأنف التدريس بطلب من فخر الملك، ابن نظام الملك في نظامية نيسابور سنة 499 هـ/1106م.



I تنبیه

II ترجمة وببلييوغرافيا مجملة

ا نيصك التفرقة بين الإسلام والزندقة
 الفصك الأول : الشرع والبحث عن الحق .

4 - الفصل الثاني : التكفير بسبب الاختلاف المذهبي ناتج عن التقليد ولا أساس له.

7 \_ الفصل الثالث : التكفير يقع على من يكذب الرسول.

8 - الفصل الرابع : للوجود خمسة مراتب.

11 \_ الفصل الخامس : المراتب الخمسة وأمثلتها في التأويل.

10 \_ الفصل السادس : ضرورة التأويل مفروضة على جميع الفرق

18 \_ الفصل السابع : شرط التأويل، البرهان القاطع

21 ـ الفصل الثامن : تاويك أصوك العقائد بدون برهان قاطع يؤدي إلى التكفير.

25 \_ الفصل التاسع : التكفير بين الاعتبارات النظرية والشرعية : مفهوم الضرر .

29 \_ الفصل العاشر: شروط التواتر والاجماع والبرهان.

33 \_ الفصل الحادي عشر: نقد الكلام وتمجيد النور الا لاهي

37 \_ الفصك الثاني عشر : قضايا النجاة، والشفاعة والرحمة الا لاهية .

42 \_ الفصل الثالث عشر: مأخذ التكفير شرعي

43 \_ الفصل الرابع عشر: الغلط لايعرض مرتكبه إلى التكفير

45 \_ سيميائية الفيصل .

45 \_ تحليك النمودج

49 \_ دراسة الاستقطاب .

59 ـ التحليك المفعومي

67 \_ مناطق العلاغة .

73 \_ معجم المضطلحات .

ويبدو أنه ألف «الفيصل..» في هذا التاريخ بالاضافة الى «القسطاس المستقيم» و«بداية الهداية» و«أيها الولد».

وفي سنة 1107 م غادر التدريس من جديد واعتزل الحياة نهائيا في طوس حيث كتب بعض المؤلفات الصوفية أشهرها: «مشكاة الأنوار» وسيرة ذاتية: «المنقذ من الضلال». وانكب بعد ذلك على دراسة الحديث بعمق الى وفاته بطوس سنة 505 ه/ 1111م.

## أبو حامد الغزالي فيصك التفرقة بين الاسلام والزندقة

## الفصك الأوك الشرع والبحث عن الحق

أحْمَدُ اللَّهَ تَعَالَى اسْتِسْلاَ مَا لِعِزَّتِهِ، واسْتِتْمامًا لِنعِمْتِهِ، واسْتِتْمامًا لِنعِمْتِهِ، واسْتِغْنَامًا لِتَوْفِي قِهِ وَمَعُونَتِهِ وَطَاعَتِهِ، وَاسْتِعْصَامًا مِنْ خِذْلاَنِهِ، ومَعْصِيتِهِ، واسْتِدْرَارًا لِسَوَابِغُ نِعْمَتِهِ؛ وَأَلْصَلِّي عَلَى مُحْمَّدٍ عَبْدِه وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَخَيْرِ خَلِيقَتِهِ، انْقِيادًا لِنُنْبُوتِهِ، واسْتِجْلاَبًا لِشَفَاعَتِهِ، وقضاءَ لِحَقَّ رِسَالَتِهِ، وَاسْتِعْصَامًا يِينُمْنِ سَرِيرَتِهِ وَنَقِيتِهِ، وَاسْتِعْصَامًا يِينُمْنِ سَرِيرَتِهِ وَنَقِيتِهِ، وَاسْتِعْصَامًا يِينُمْنِ سَرِيرَتِهِ وَنَقِيتَهِ، وَاسْتِعْصَامًا يِينُمْنِ سَرِيرَتِهِ وَنَقِيتَهِ، وَاسْتِعْصَامًا مِينَةً مِنْ سَرِيرَتِهِ وَنَقِيتَهِ، وَاسْتِعْصَامًا مِينَةً مَا اللهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِتْرَتِهِ.

أَمَّا بَعْدُ : فَإِنَّي رَأَيْتُكَ أَيُهَا الأَخُ الْمُشْفِقُ، والصَّدِيقُ النَّمُ الْفِكْرِ لِمَا والصَّدِيقُ النَّمُ الْفِكْرِ لِمَا قَرَعَ سَمْعَكَ مِنْ طَعْنِ طَائِفَةٍ مِنَ الْحَسَدَةِ عَلَى قَرَعَ سَمْعَكَ مِنْ طَعْنِ طَائِفَةٍ مِنَ الْحَسَدَةِ عَلَى بَعْرِض كُتُبِنَا الْمُصَنَّفَة فِي أَسْرَارِ مُعَامَلاً بِ الدِّينِ، وزَعْمِهِمْ أَنَّ في المُصَنَّفَة في أَسْرَارِ مُعَامِلاً بِ الاَيْنِ الدِّينِ، وزَعْمِهِمْ أَنَ في المُصَابِ هِمَا مَا يُخَالِفُ مَذَهَبَ الاصْحَابِ النَّعْمِينَ وَالْمُتَكَلِّمِينَ ، وَأَنَّ الْعُدُولَ عَنْ الْمُتَكَلِّمِينَ ، وَأَنَّ الْعُدُولَ عَنْ الْمُتَكَلِّمِينَ ، وَأَنَّ الْعُدُولَ عَنْ مَذَهَبِ الاَسْعَرِيّ وَلُوْ فِي قَيْدٍ شِبْرِكُفُرْ وَمُبَايَنَتَهُ وَلَوْ فِي قَيْدٍ شِبْرِكُفُرْ وَمُبَايَنَتَهُ وَلَوْ فِي قَيْدٍ شَبْر كُفُرْ وَمُبَايَنَتَهُ وَلَوْ فِي قَيْدٍ شِبْر كُفُرْ وَمُبَايَنَتَهُ وَلَوْ فِي قَيْدٍ شَبْر كُفُرْ وَمُبَايَنَتَهُ وَلَوْ فِي قَيْدٍ شِبْر كُفُرْ وَمُبَايَنَتَهُ وَلَوْ فِي قَيْدٍ شَبْر.

فَهُوَّنْ أَيُّهَا الأَحُ الْمُشْفِقُ الْمُتَعَصِّبُ عَلَى نَفْسِكَ، لاَ تُضَيَّقُ بِهِ صَدْرَكَ، وَفُكْ مِنْ غُرْ بِكَ قَلِيلاً «وَاصْبِرْ

عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلاً » (1) واسْتَحْقِرْ مَنْ بِالْكُفْرِ أَوِ مَنْ لاَ يُحْسَدُ وَلاَ يُقْذَفُ، وَاسْتَصْغِرْ مِنْ بِالْكُفْرِ أَوِ الْضَلالَ لاَ يُعْرَفُ ؛ فَأَيُّ دَاعٍ أَكْمَكُ وَ أَعْقَكُ مِنْ سَيِّدِ الْضَلالَ لاَ يُعْرَفُ ؛ فَأَيُّ دَاعٍ أَكْمَكُ وَ أَعْقَكُ مِنْ سَيِّد الْمُرْسَلِينَ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَدْ قَالُوا ؛ «إِنَّهُ مَجْنُونِ" مِنَ النَّمَجَانِينِ » (2) وَأَيُ كَلاَمٍ أَجَكُ وَأَصْدَقُ مَنْ مَنْ كَلاَمٍ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَقَدْ قَالُوا ؛ «إِنَّهُ أَسَاطِيرُ مِنْ كَلاَمٍ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَقَدْ قَالُوا ؛ «إِنَّهُ أَسَاطِيرُ مَنْ كَلاَمٍ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَقَدْ قَالُوا ؛ «إِنَّهُ أَسَاطِيرُ وَلَيْ كَلاَمٍ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَقَدْ قَالُوا ؛ «إِنَّهُ أَسَاطِيرُ فَي الْأَوْلِينَ » (3). وَإِيتَاكَ أَنْ تَشْتَغِلَ بِخِصَامِهِمْ وَتَطْمَعَ وَتَصُوتُ في إِنْ فَي غَيْرِ مَطْمَعٍ ، وَتُصَوّتُ في غَيْرِ مَطْمَعٍ ، وَتُصَوّتُ في غَيْرِ مَصْمَعٍ ، وَتُصَوّتُ في غَيْرِ مَصْمَعٍ ، وَتُصَوّتُ في غَيْرِ مَصْمَعْ ، وَتُصَوّتُ في غَيْرِ مَطْمَعٍ ، وَتُصَوّتُ في غَيْرِ مَصْمَعْ ، وَتُصَوّتُ في غَيْرِ مَسْمَعٍ . وَمُا سَمِعْتَ مَا قِيلَ ؟:

كُلُّ الْعُدَاةِ قَدْ تُرْجَى سَلاَ مَتْهَا الْعُدَاةِ قَدْ تُرْجَى اللَّعَدَاوَةَ مَنْ عَادَاكَ عَنْ حَسُد

وَلُوْ كَانَ فِيهِ مَطْمَعٌ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، لَمَا تُلْبِيَ عَلَى أَجِلَهُمْ رُتُبَةً آيَاتِ الْيَأْسِ، أَوَ مَا سَمِعْتَ قَوْلُهُ عَلَى أَجَلَهُمْ رُتُبَةً آيَاتِ الْيَأْسِ، أَوَ مَا سَمِعْتَ قَوْلُهُ تَعَالَى : «وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ تَعَالَى : «وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ السَّمَاءِ فَتَأْتِيهُمْ بِآية وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى السَّمَاءِ فَتَأْتِيهُمْ بِآية وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى السَّمَاءِ فَتَا تَيَهُمْ بِآية وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى السَّمَاءِ فَتَا لَكُونَنَ مِنَ الْجَاهِلِينَ » (4). وَقَوْلَهُ تَعَالَى : «وَلُوْ فَيهُ لِكُونَنَ مِنَ النَّجَاهِلِينَ » (4). وَقَوْلَهُ تَعَالَى : «وَلُوْ فَيهُ لِيَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنتَمَا سُكِرَتُ أَبُوصَارُننَا بِلّ نَحْنُ قَوْمٌ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنتَمَا سُكِرَتُ أَبُوصَارُننَا بِلّ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُ وَنَ » (5). وَقَوْلُهُ تَعَالَى «وَلُوْ نَزَلُنَا عَلَيْكَ مَسُوهُ بِأَيْدِي سَعَرُونُ فَيْكُمُ لَقَالَ عَلَيْكَ كَعَالَى قَوْمُ لَهُ مَعْلِي فَيْ فِرْ طَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِي سَعِيْمُ لِقَالَ فِي قَرْطُاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدُ يَعَالَى الْلَهُ فَي قَرْطُاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِي سَعَاءً فَي قَرْطُاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِي يَعْوَلُهُ كَالًا فَي قَرْطُاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدُ يَعْلَى الْكُونَ لَتُعْمُ لَقَالَ

6 \_ سورة الأنعام : 7 .

وَاعْلَمُ أَنَ حَقِيدِقَةَ الْكُفْرِ وَالدالِيمَانِ وَحَدَّهِمَا، وَالْحَقِ وَالْحَقِ وَالْحَقِ وَالْحَقِ وَالْمَالِ وَحُبِّهِمَا. بِلَّ الْقُلُوبِ الْمُدَنَسَةِ بِطِلَبِ الْجَاهِ وَالْمَالِ وَحُبِّهِمَا. بِلُ إِنتَمَا يَنْكَشِفُ دُونَ ذَلِكَلِقُلُوبٍ طُهُّرَتْ عَنْ وَسَخِ أَوْضَارِ لِنَيْكَشِفُ دُونَ ذَلِكَلِقُلُوبٍ طُهُّرَتْ عَنْ وَسَخِ أَوْضَارِ لِلدُّنْيَا أَوَلاً، ثُمَ صُقِلَتْ بِالرِّياضَةِ الْكَامِلَةِ ثَانِيا، ثُمَ نُورَتْ بِالدَّكْرِ الصَّلِفِي ثَالِثًا، ثُمَ عَذُبَتْ بِاللَّفِكْبِرِ الصَّلِفِي ثَالِثًا، ثُمَ عَذُبُتْ بِاللَّفِكِي لَوْكَامِلَة مَا اللَّوْكِيرِ الصَّلَفِي ثَالِثًا، ثُمَ عَدُبُتَ بِاللَّفِكِي اللَّهُ وَمَارَ مَعْ حَدُودِ الشَّرْعِ خَامِسًا، الصَّائِبِ رَابِعًا، ثُمَ عَلَيْهَا النَّورُ مِنْ مِشْكَاةِ النَّبُوةِ ، وَصَارَتْ مِصَارَتُ مَصْكَاةِ النَّبُوةِ ، وَصَارَتْ مَصْدَاحُ اللَّيمَانِ فِي زُجَاجَةِ مَنْ مَشْكَاةً النَّبُورَةِ ، وَصَارَتْ مَصْبَاحُ اللَّيمَانِ فِي زُجَاجَةِ مَنْ مَشْرِقَ النَّانُورُ ، «يَكَادُ زَيْتُهُ لَيْمَانِ فِي زُجَاجَةِ قَلْدِهِ مُشْرِقَ النَّانُورُ ، «يَكَادُ زَيْتُهُ لَا يَمُانِ فِي زُجَاجَة قَلْدِهِ مُشْرِقَ النَّانُورُ، «يَكَادُ زَيْتُهُ لَيْعَانِ فِي زُجَاجَة مَامِرْ آةً هُ وَسَارً ، «يَكَادُ زَيْتُهُ لَا يَعْمَانِ فِي وَلَوْ لَمْ قَلْدِهِ مُشْرِقَ النَّانُورُ ، «يَكَادُ زَيْتُهُ لَوْقُ لَمْ وَلَوْ لَمْ تَمْ مُسْمُ فَا أَلَا الْعَرْدِ ، (8).

وأنتَى تتَجلتَى أسرارُ الْمَلكُوتِ لِقَوْمٍ إِلَهُهُمْ هُوَاهُمْ، ومَعْبُودُهُمْ سَلاَطِيبَ الْمُلكُوتِ لِقَوْمٍ إِلَهُهُمْ دَراهِمُهُمْ ومَعْبُودُهُمْ سَلاَطِيبَ اللهُمُ ، وَقَبِدْلَتُهُمْ ، وَقَبِدْلَتُهُمْ ، وَإِرَادَتُهُمْ وَدَنانِيبِرُهُمْ ، وَشَريبِ عَتُهُمْ رُعُونَ تُهُمْ ، وَإِرَادَ تَهُمْ ، حَاهُهُمْ وَشَهُو النُهُمْ ، وَعِبَادَ تَهُمُ خُدْ مَتُهُمْ أَغْسَنِياءَهُم ، وَكَنْزُهُمْ سَوَ السُهُمْ ، وَفِكْرُهُمْ وَدَكْرُهُمْ ، وَكَنْزُهُمْ مَ سَوَ السُهُمْ ، وَفِكْرُهُمْ السَّاسُمُ ، وَفَكْرُهُمْ السَّاسُمُ ، وَفَكْرُهُمْ السَّاسُمُ ، وَفَكْرُهُمْ السَّاسُةُمْ ، وَفَكْرُهُمْ السَّاسُةُ ، وَفَكْرُهُمْ ، وَفَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

<sup>7</sup> \_ سورة الأنعام: 111 .

<sup>8</sup> \_ راجع سورة النور (35).

التَذِينَ كَفَرُوا إِنَ هَذَا إِلاَّ سِحْرِ مُبِينِ "»(٥). و قَوْلُهُ تَعَالَى «وَلَوْ أَنَّنَا نَزَلْنَا إِلَيْهِمُ الْمُلاَئِكَةَ وَكَلَّمَهُمْ الْمُوتَى «وَلَوْ أَنَّنَا عَلَيْهِمْ كُلُّ شَيْءٍ قُبُلاً مَا كَانُوا الْمُوتَى وَحَشَرُ نَا عَلَيْهِمْ كُلُّ شَيْءٍ قُبُلاً مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنْ أَكُثْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ » لِيئُوْمِنُوا إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنْ أَكُثْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ »

<sup>1</sup> \_ سورة المزمك: 10 .

<sup>2</sup> \_ راجع: سورة القلم: 51 .

<sup>3</sup> \_ راجع: سورة المؤمنون: 83 .

<sup>4</sup> \_ سورة الأنعام: 35 .

<sup>5</sup> \_ سورة الحجر: 14 \_ 15

أَيْنَ تَتَمَيَّزُ لَهُمْ ظُلْمَةُ الْكُفْرِ مِنْ ضِياءِ الْإِيمَانِ ؟ أَبِإلْهَامِ إِلَهِي ولَمْ يِنُفْرِغُوا الْقُلُوبَ عَنْ كَدُورَاتِ الدُّنْيَا لقَبُولِهَا ؟ أَمْ بِكَمَالِ عِلْمِي ً وإنما بضاعَتُهُمْ فِي الْعِلْمِ مسْأَلَةُ النَّجَاسَةِ وَمَاءُ الزَّعْفَرَانِ وأَمْثَالُهُمَا ؟

هَيهُ هَاتَ هَيهُ اَتَ هَذَا الْمَطْلَبُ أَنهُ مَن وَأَعَرُ مِن أَن يُدُركَ بِالْمُنَى، أَوْ يُنالَ بِالْهُ وَيننا. فَاشْتَغِلُ أَنتَ بِلَهُ وَيننا. فَاشْتَغِلُ أَنتَ بِشَالً بِالْهُ وَيننا. فَاشْتَغِلُ أَنتَ بِشَا نِكَ وَلا تُضَيَعٌ فَيهم بَقِيتَة زَمَانِكَ «فَأَعْرِضْ عَنْ مَن تَوَلَّى عَنْ ذَكْرِنا وَلَمْ يُنرِدْ إِلاَ الْحَياة الدُنيا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِن الْعِلْمِ إِنَ رَبِكَ هُو أَعْلَمُ بِمَن ظَلَ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُ وَهُ وَ أَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدَى» (9).

#### الفصل الثاني

## التكفير بسبب الاختلاف المذهبي ناتج عن التقليد ولا أساس له

فَأَمَّا أَنْتَ إِنْ أَرَدْتَ أِنْ تَنْتَزِع هَذِهِ الْحَسَكَة مِنْ صَدْركَ. وصَدْرمَنْ هُوَ فِي حَالِكَ، مِمَنْ لاَ تُحَرِّكُهُ مِنَ عَوْايَةُ الْحَسُودِ وَلاَ تُعَيِّدُهُ عِمَايَةُ السِتَقَلْدِيدِ بِلَّ غِوَايَةُ الْحَسُودِ وَلاَ تُعَيِّدُهُ عِمَايَةُ السِتَقَلْدِيدِ بِلَّ غِوايَةُ الْحَرَّاثِةِ إِشْكَالٍ أَثَارَهَا فِكْرْ، تَعَطَّشُهُ إِلَى الْإِسْتِبِيْصَارِ لِحِزَازَةِ إِشْكَالٍ أَثَارَهَا فِكْرْ، وَهَيَّجَهَا نَظَرَّ، فَخَاطِبْ نَفْسَكَ وَصاحِبَكَ وَطَالِبُهُ بِحِدً الْكُفْر مَا يُخَالِفُ مَذْهَبَ الْمُعْتَزَلِي اللهُ عَنْ الْكُفْر مَا يُخَالِفُ مَذْهَبَ الْحَنْبِلِي اللهُ عَنْ الْكُفْر مَا يُخَالِفُ مَذْهَبَ الْحَنْبِلِي اللهُ عَنْ الْكُفْر مَا يَخَالِفُ مَذْهَبَ الْحَنْبِلِي اللهُ عَنْ الْعَنْ اللهُ عَنْ الْعَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ا

فإن (رَخَصَ لِلْبَاقِلاَ نِي فِي مُخَالَفَتِهِ فَلِم حَجَرَ عَلَى غَيْرِهِ ؟ وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْبَاقِلاَ نِي وَالْكَرَابِيسِي وَالْكَرَابِيسِي وَالْكَرَابِيسِي وَالْكَرَابِيسِي وَالْكَرَابِيسِي وَعَيْرِهِمْ ؟ وَمَا مُدْرِكُ التَّخْصِيصِ بِهَذَهِ الرُّخْصَةِ ؟ وَإِنْ زَعَمَ أَنَ خِلاَفَ الْبَاقِلاَ نِي يَرْجِعُ النَّى لَفْظٍ لاَ تَحْقِيقَ وَرَاءهُ كَمَا تَعْشَقُ بِتَكَلَّفِهِ بَعْضُ لَفْظٍ لاَ تَحْقِيقَ وَرَاءهُ كَمَا تَعْشَقُ بِتَكَلَّفِهِ بَعْضُ النَّهُ مَا تَعْشَقُ الْمَتَعَلَّانِ عَلَى دَوامِ النَّعْبِينَ زَاعِمًا أَنتَهُمَا جَمِيعًا مُتَوافِقِانِ عَلَى دَوامِ النُّهُ بَعْضُ النَّورَ عَلَى دَوامِ النَّعْدِينَ زَاعِمًا أَنتَهُمَا جَمِيعًا مُتَوافِقِانِ عَلَى دَوامِ النُوجُودِ، والنَّخِلاَفُ فِي أَنَ ذَلِكَ يَرْجِعُ إِلَى الذَّاتِ أَوْ النَّهُ وَيْ وَعْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْتَقَرْدِ عَلَى المُعْتَزَلِي فِي نَقْيِهِ التَّهُ وَيَ الْصَغْفَاتِ بَاللَهُ يُشَدِدُ لُهُ يَعْ نَقْيِهِ النَّعَقَانِ عَلَى المُعْتَزَلِي فِي نَقْيِهِ النَّصَقِدِ الْصَفَاتِ بَاللَهُ يُشَدِدُ لُولَ عَلَى المُعْتَزَلِي فِي نَقْيِهِ النَّمَونَ الْمُعَاتِ بَاللَهُ مِنْ الْفُولِةُ الْمَاتِهُ الْمُعْتَزَلِي فِي نَقْيِهِ النَّصَقِاتِ الْمُعْتَزِلِي فِي نَقْيهِ النَّصَةِ الْمُعْتَزِلِي فِي نَقْيهِ النَّومَ الْمُعْتَزَلِي فِي نَفْيهِ النَّهُ الْمُعْتَزَلِي فِي نَفْيهِ النَّعَلَافِ الْمُؤْلِةِ الْمُعْتَزِلُونَ الْمُعْتَزِلِي فِي نَفْيهِ الْمُعْتَرَالِي فَي نَفْيهِ الْمُعْتَعُونَ الْمُعْتَرَالِي فَي نَفْيهِ الْمُعْتَرَالِي الْمَلْعُونَ الْمُعْتَرَالِي الْمُعْتَرَالِي الْمُعْتَرَالِي الْمُعْتَرَالِي الْمُعْتَاتِ الْمُعْتَلِهُ الْمِنْ الْمُعْتِيْنَ الْمُعْتَرَالِي الْمِنْ الْمُعْتَرِافِ الْمُعْتَرِافِ الْمِنْ الْمُعْتَالِ الْمُعْتِيمِ الْمُعْتَرَالِيْ الْمِنْ الْمُعْتِيمِ الْمُعْتَرِافِ الْمُعْتِيمِ الْمُعْتِيمِ الْمِنْ الْمُعْتَرَالِقُ الْمُعْتَرِيْ الْمِنْ الْمُعْتَرِيْ الْمُعْتَدِ الْمُعْتِي الْمُعْتَرِيْ الْمِي الْمِنْ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَلِهُ الْمُعْتَرِيْ الْمُعْتَلِهُ الْمُعْتِيمُ الْمُعْتَلِهُ الْمُعْتِيمِ الْمِنْ الْمُعْتَرِافِي الْمُعْتَلِلْمُ الْمُعْتُولِ الْمُعْتَلِهُ الْمُعْتَرِيْ الْمُعْتَلِيْ الْمُعْتَلِي الْمُعْتَلِهُ الْمُع

فَلاَ تُضَيِّع بِإِصْلاَحِهِ الزَّمَانَ، وَنَاهِيكَ مُجَّةً في إِ فُتْحَامِهِ ، مُقَابِلَـةَ دَعُواهُ بِدَعُوَى خُصُومِهِ ، إِذْ لاَ يَجِدُ بَيْنَ نَفْسِهِ وَبَيْنَ سَائِرِ الْمُقَلِّدِينَ الْمُخَالِفِينَ لَهُ فَرْقًا وَفَصْلاً . وَلَعَلَّ صَاحِبَهُ يَمِيكُ مِنْ سَائِرِ الْمُذَاهِبِ الَى النَّا شُعَبِرِيَّ، وَيَزْعُمُ أَنَّ مُخَالَفَتَهُ فِي كُلِّ ورْد و صَدْ رِ كُفْرٌ مِنَ الْكُفْرِ الْجَلَى أَ. فَاسْأَلُهُ مِنْ أَيِنَ ثَبَتَ لهُ أنْ يكُونَ الْحَقُّ وَقَافًا عَلَيْه حَتَّى قَضَى بكُفْر البِّاقِلاَ نِي إِذْ خَالَفَهُ فِي صِفَةِ النِّبَقَاءِ لِلَّهِ تَعَالَى وَزَعَمَ أَنَّهُ لَيُّس َ هُو وَصْفًا لِلَّهِ تَعَالَى زَائِدًا عَلَى الذَّاتِ . وَلَمَ صَارَ الْبِاقِلاَ نِي أَوْلَى بِالْكُفْرِ بِمُخَالَفَتِهِ الْأَشْعَرِيَّ مِنَ النَّا شُعرِيِّ بِمُخَالَفَتِهِ الْبِاقِلاَنِي ؟ وَلِمَ صَارَ الْحَقُّ وَقَفًا عَلَى أَحَد همَا دُونَ الثَّانِي ؟ أَكَانَ ذَلِكَ لِأَجُّلِ السِّبْقِ فِي الزَّمَانِ فَقَدٌ سَبَقَ الاشْعَرِيُّ غَيْرُهُ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ فلْيكُن الحَقُّ للسَّابِقِ عَلَيْهِ أَمْ لاجْلِ التَّفَاوُتِ فِي الْفَضْلِ والْعِلْمِ ؟ فبإي ميزان ممكْيال قَدَرَ درجاتِ الْفَضْكِ حَتَّى لاحَ لَهُ أَنْ لاَ أَفْضَكَ فِي النُّوجُودِ مِنْ مَتْبُوعِهِ ومُ قَلَّده ؟

<sup>9</sup> \_ سورة النجم: 29 \_ 30 \_ 9

وَهُو مُعْتَرِفٌ بِأَنَ اللّهَ تَعَالَى عَالِمٌ مُحِيطٌ بِجَمِيعِ المُعْلُومَاتِ قَادرٌ عَلَى جَميعِ المُمْكِنَاتِ، وإنَّمَا يُخِالفُ اللّهُ عَلِي أَنَهُ عَالِمٌ وقادرٌ بالذَّاتِ أوْ بِصِفَةٍ زائدةٍ ؟ فما الفَرقُ بينَ الخِلافَيْنِ ؟ وأيُ مَطلَبٍ أَجَكُ وأخْطَرُ مِنْ صِفَاتِ الدَّقُ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى فِي النَّظَرِ فِي نَفْيِهِا وإثْبَاتِها.

فإن قالَ إنه أكفر الله عتزلي لأنه عن المنه أن أنه الذات الواحدة تصدر منها فائدة ليع التعريم والقدرة الذات الواحدة وهذه صفات وهذه صفات مختلفة تستحيل أن توصف والدعقيقة والدعقيقة والدعقائية المختلفة تستحيل أن توصف بالا تحاد أو تقوم مقامها الذات الواحدة، فما بالله لا يستبعد من الناشعري قوله إن الكلام صفة أن البحدة المستبعد من الناشعري قوله إن الكلام صفة أن البحدة قائمة بدات الله تعالى ومع كونه واحدا هو توراة والنحيل والمتحري والمحترة والمحترة والمحترة المحترة المحترة المحترة والمتحربة والمتحربة والمتكنديل والمحترة والمتكنديب والمحترة المحترة والمحترة المحترة المحترة المتحديث والتحديث والمحترة المحترة المحترة المحترة المحترة المحترة المحترة والمتحديث والتحديث والمحترة المحترة المحترة المحترة المحديث والمتحديث والمحترة المحترة المتحديث والمحترة المتحديث والمحترة والمحترة والمحترة المتحديث والمحترة والمحترة والمحدة المتحديث والمحترة والمحدة المتحديث والمحترة والمحدة والمحترة والمحدة المحدة المحترة المحترة المحترة المحديث والمحدة والمحددة والمحدد والمحدد

فَإِذَا تَخَبِّطُ فِي جَوَابِ هَذَا أَوْ عَجِزَ عَنْ كُشُفِ الْعَطَاءِ فِيهِ : فَاعْلَمْ أَنتَهُ لَيْس مِنْ أَهْلِ الْنَكْظَرَرُ وَإِخَمَا هُو مُقَلَدٌ ، وَشَرْطُ الْمُقَلَدُ أَنْ يَسْكُنْتَ وَيُسْكُتَ عَنْهُ ، لانتَه تُلَاثَه وَيُسْكُتَ عَنْهُ ، لانتَه قاصِر عَنْ سُلُوكِ طريقِ الْحِجَاجِ . وَلَوْ كَانَ أَهْلاً لَهُ كَانَ مُسْتَتَّبُعًا لا تَابِعًا، وَإِمَامًا لاَ مَأْمُومًا فَإِنْ لَهُ كَانَ مُسْتَتَّبُعًا لا تَابِعًا، وَإِمَامًا لاَ مَأْمُومًا فَإِنْ لَهُ كَانَ مُسْتَتَّبُعِلُ فِي الْمُحَاجِةَ فَذَلِكَ مِنْهُ فَصُولِ ... في الْمُحَاجِة فَذَلِكَ مِنْهُ فَصُولِ ... والنَّمُ شَتَعْلُ بِهِ صَار كَضَارِبِ فِي حَدِيدٍ بَارِدٍ وطَالِبٍ لِصَلْح الْعَطْرُ مُا أَقْسَدَ الدَّهُ مَرْدُ ؟

## الفصل الثالث التكفير يقع على من يكذب الرسوك

لَعَلَّكَ تَشْتَهِي أَنْ تَعْرِفَ حَدَّ الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ تَعْرِفَ حَدَّ الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ تَتَنَاقَضَ عَلَيْكَ حُدُودُ أَصْنَافِ الْمُقَلِّدِينَ : فَاعْلَمْ أَنَّ شَرْحَ ذَلِكَ طَوِيلٌ وَمُدْرِكَهُ غَامِضٌ وَلَكِنِتِي أَعْطِيكَ عَلاَمَةً صَحِيحةً فَتَطْرُدُ هُا وَتَعْكِسُها لِتَتَخَذِهَ هَا مَطْمَحَ نَظَرِكَ، وَتَرْعِوي بِسَبَيها عَنْ تَكْفِيلِ وَلَا الْفرقِ ، فَظَرِكَ، وَتَرْعِوي بِسَبَيها عَنْ تَكْفِيلِ وَلَا الْفرقِ ، وَتَرْعِوي بِسَبَيها عَنْ تَكْفِيلِ وَلَا الْفرقِ ، وَتَرْعِوي أَهْلِ اللّها اللّه وَلِي الْقَلْقَ اللّه اللّه مَادَامُوا مُتَمَسِّكِينَ بِهَا عَيْرُ مُناقِضِينَ لَهَا اللّهُ اللّهُ مُحْمَدٌ رُسُولُ اللّه ، صَادِقِينَ بِهَا غَيْرَ مُناقِضِينَ لَهَا.

فَأَ قُلُولُ : الْكُفْرُ هُوَ تَكَدْدِيبُ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فِي شَيْءٍ، مِمَّا جَاءَ بِهِ ، والْإِيمَانُ تَصْدِيقُهُ فِي جَمِيع مَا جَاءَ بِهِ، فَالْيَهُودِيُ وَالنَّصْرَانِيُ كَافِرَانِ لِتَكَدْدِيبِهِمَا للرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ ، والْبَرَهُمْمِيُ كَافِرَ نَن كَرْ مَعَ رَسُولِنَا سَائِرَ كَافِرَ الْكَرْ مَعَ رَسُولِنَا سَائِرَ كَافِرَ السَّلاَمُ ، والْبَرَهُمْمِيُ كَافِرَ السَّلاَمُ ، والْبَرَهُمْمِي كَافِرَ السَّلاَمُ ، والْبَرَهُمْ عَلَيْهُ الْأَوْلَى لِأَنْتُهُ أَنْكُرَ مَعَ رَسُولِنَا سَائِرَ

الهُرُ سَلِينَ ، والدَّهُرِيُ كَافِرِ بِالطَّرِيقِ الأُولَى لانَّهُ أَنْكُرَ مَعَ رَسُولِنَا المُرْسَلِ سَائِمَ الرُّسُلِ . وَهَذَا لانَ الكُفْرَ حَكُم شَرَّعِي كَالرِّقِ وَالْحُرِّيةِ مَثَلاً ، إِذْ مَعْنَاهُ إِبَاحَةُ الدَّمِ والْحُكُم بالخُلُودِ في النَّارِ ومُدْ رِكُهُ شَرَّعِي مُ فَيدٌ وَكُ إِمَّا بِغِيلًا عِلَى مَنْصوص .

وقَدْ وردتِ النُّصُوصُ في الْيهَهود والنَّصارى، والْتَحَقَ بهِمْ بالطَّريقِ النُّولَى الْبَراهِمَةُ والثَّنَبُويَّةُ والزَّنادقَةُ والْآهْرِيَّةُ وكُلُهُمْ مُكَذَّبُونَ للرَّسُولِ فَكُلُكُ كافِرٍ مُكَذَّبُ فَهُو كَافِرِ مَكَذَّب فَهُو كَافِرِ مَكَذَّب فَهُو كَافِرِ مَكَذَّب المُطْرَدَةُ المُنْعَكِسَةُ.

### الفصل الرابع للوجود خمسة مراتب

اعْلَمْ أَنَ التَّذِي ذَكَرْنَاهُ مَعَ ظُهُورِهِ تَحْتَهُ غَوْرٌ، بِلِنَ تَحْتَهُ عَوْرٌ، مِكْ الْغَوْرِ لِأَنَ كُلُّ فِرْقَةٍ تَكُفَرُ مُخَالِفَهَا وَتُنسَبِهُ إِلَى تَكْذَيبِ الرَّسُولِ عَلَيه الصَّلاَةُ والسَّلامُ. وَالدَّمَنْ بَلِي يُكَفَرُ الْأَشْعَرِي وَاعِما أَنتَهُ كَذَب الرَّسُولَ فَي إِلَّهِ تَعَالَى وَفِي الْإِسْتِواءِ عَلَى فِي إِثْبَاتِ الْفَوْقِ لِللَّهِ تَعَالَى وَفِي الْإِسْتِواءِ عَلَى فِي إِلَّهُ مَعْرِي يُكَفَرُهُ وَاعِما أَنتَهُ مُشَبِّهٌ وَكَذَب الرَّسُولَ فِي الْإَسْتِواء عَلَى الْعَرْشُ وَ وَالْأَشْعَرِي يُكَفَرُهُ وَاعْمَا أَنتَهُ مُشَبِّهٌ وَكَذَب الرَّسُولَ فِي مَوَازِ رُوْيَةِ اللَّهِ الْمُعْتَزِلِي وَاعِما أَنتَهُ كَذَب الرَّسُولَ فِي مَوَازِ رُوْية اللَّه المُعْتَزِلِي وَاعْما أَنتَهُ كَذَب الرَّسُولَ فِي مَوَازِ رُوْية اللَّه الله وَالْمُعْتَزِلِي يَكَفَرُ النَّا شُعْرِي وَالْقَدْرَة وَالصَّفَاتِ لَهُ وَالْمُعْتَزِلِي يَكَفَرُ النَّا شُعْرِي وَالْمَعْتِ لِي الْمُعْتَزِلِي يَكَفَرُ النَّا الْمُعْرِي وَالْمَقْلِ فِي التَّوْمِ فِي التَّوْمِ فِي التَّوْمِ فِي التَّوْمِ فِي التَّوْمُ وَلِ فَي التَّوْمُ مِي التَّكُومُ هَدْ فِي التَّكُومُ هَذَه لِللَّه لِللَّه لِكَ الْمَعْتِ الْمَعْتِ فِي وَلَيْ اللَّه وَالسَّالِ فَي وَلَا لَكَ عُلُولُ هَذَه لِي التَّوْمُ هَذَه لِكَ الْمُعْرِقُ وَلِ سُرَافُهُ الْمُ وَلَى قَنْ الْمَعْتِ فَي التَّوْمُ هَا فِي وَلَا قَنِي بَعْضِا بَعْضَا .

فَأَقُولُ : التَّصْدِيقُ إِنَّمَا يَتَطَرَّ قُ إِلَى الْخَبَرِ بَكْ إِلَى الْخَبَرِ بَكْ إِلَى الْمُخْبِرِ، وَحَقِيقَةُ الْإِعْتِرَافِ بِوُجُودِ مَا أَخْبَرَ الرَّسُوكُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وُجُودِهِ ؛ إِلاَّ أَنَّ لِلْوُجُودِ خَمْسُ مَرَاتِبَ وَلِأَجْلِ الْعَفْلُة عَنْهُا نَسَبَتْ لِلُوجُودِ خَمْسُ مَرَاتِبَ وَلِأَجْلِ الْعَفْلُة عَنْلَة عَنْهَا نَسَبَتْ كُنْكُ فِرْ قَةً مُخْالِفَهَا إِلَى التَّكُنْذِيبِ. فَإِنَّ الْوُجُودَ ذَاتِي "وَحِسِي " وَحَسِي " وَحَينالِي " وَعَقْلِي " وَشَبَهِي ".

فَمَن اعْتَر فَ بِو جُود مَا أَخْبَر الرَسُوكُ عَلَيه الصَّلاَةُ وَالسَّلاَم عَن وُجُود هِ بِو جُه مِن هَذه الوُجُوه التَّمَّسَة ، فَلَيْسَا مَعُن وُجُود هِ بِو جُه مِن هَذه هِ النَّو جُه مَكَذَ بِسَيْسَ عَلَى الْإِطْلاَ قِ. فَلَانَسُرَح هَذه مِلاً صُناهَ وَ النَّا وَ النَّا وَ اللهَ مَنْسَة وَ النَّا مُنْسَة وَ النَّا مِنْسَة وَ النَّا اللهِ اللهِ النَّا وَ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

أَمَّا النُّوُ جُودُ الذَّاتِيُ فَهُو َ النُّوجُودُ النَّحَقِيقِيُ الثَّابِثُ خَارِجَ النَّحِسُ وَالنَّعَقَلُ عَنْهُ وَلَكِنْ يِأْ خُذُ النَّحِسُ وَالْعَقَّلُ عَنْهُ صُورَةَ فَيُسَمَّى أَخْذُهُ إِدْ رَاكًا. وهَذَا كَوُجُودِ عَنْهُ صُورَةَ فَيُسَمَّى أَخْذُهُ إِدْ رَاكًا. وهَذَا كَوُجُودِ السَّمَواتِ وَالنَّارِقُ وَالنَّبَاتِ وَهُو ظَاهِرِ" : هُو السَّمَواتِ وَهُو ظَاهِرِ" : هُو السَّمَواتِ وَهُو لَلْوُجُودِ مَعْنَى النَّمَعْرُ وَفُ التَّذِي لاَ يَعْرِفُ النَّاكَثَرُونَ لِلْوُجُودِ مَعْنَى سِوَاهُ.

وَأَمَا الْوُجُودُ الْحِسِيُ : فَهُو َمَا يَتَمَثَلُ فِي الْقُوةَ الْبَاصِرة مِن الْعَيْنِ لاَ وُجُودَ لَهُ خَارِجَ الْعَيْنِ فَيكُونُ مَوْجُودَا فِي الْحِسِ، وَيَخْتَصُ بِهِ الْحَاسُ وَلاَ يُشَارِكُهُ مَوْجُودَا فِي الْحِسِ، وَيَخْتَصُ بِهِ الْحَاسُ وَلاَ يُشَاهِدُ هُ عَيْرُهُ لَهُ مُورَة وَلاَ وُجُودَ عَيْرُهُ لَهُ صُورَة وَلاَ وُجُودَ الْمَريضُ الْمُتَيَقَظُ إِذْ قَدْ تَتَمَثَلُ لَهُ صُورَة وَلاَ وُجُودَ لَهَا خَارِجَ حِسِّهِ ، حَتَّى يَشَاهِدَهَا كَمَا يُشَاهِدُ سَائِرَ لَهَا خَارِجَ حِسِّهِ ، حَتَّى يَشَاهِدَهَا كَمَا يُشَاهِدُ سَائِرَ الْمَوْجُودَاتِ الْخَارِجِيَة عَنْ حِسِّهِ ، بَلْ قَدْ تَتَمَثَلُ لَهُ لِيُّا وَلَيْتَوَلَّ لَكُمَا يُشَاهِدُ سَائِرَ الْمَوْجُودَاتِ الْخَارِجِيَة عَنْ حِسِّهِ ، بَلْ قَدْ تَتَمَثَلُ لِلْأَنْبِياءِ فِي الْيَقْظَة وَالصَّحَة صُورَة لللَّا وَلَيْتَهِي إِلْيَهُمْ لَلِيْ الْمُلاَتِيَةُ وَيَلِينَاءِ فِي الْيَقْظَة وَالصَّحَة مَا لِيَهُمْ اللَّهُ وَيَنْ مَنْ أَمُرْ حَمِيلُة مُ مُنَاكِمَةً وَالْمَحْقِي إِلَيْهُمْ أُلِكُمْ وَاللَّا لِلْهُ لَهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّا لِلْهُ لَهُ مُنْ أَمُرْرِ حَيْهُ وَ اللَّالِةُ وَنَ مَنْ أَمْرَ فَيَتَلَقَوْنَ مَنْ أَمُرْرَ مَنْ أَمُرْرَا فَي وَاللَّا لِلْهُ لَهُ مُنْ أَمْرُ وَاللَّا لِلْهُ لَهُ لَكُهُ وَ اللَّا لِلْهُ لَهُ أَوْلِيَاءً فَي وَالْمُ لَا يَعْمَا الْمُونَةُ وَاللَّهُ وَلَا لَالْمُ لَا لَا الْمُولَا لَا لَاللَّهُ وَلَا لَالْمُونَ وَاللَّا لِلْهُ لَا لَالْمُ لَتَمَا لَا لَهُ مُونَ وَاللَّا لِلْهُ لَا الْمُعْرَالِهُ وَلَالَا لِلْهُ لَا لَالْمَا لَيْكُمُ لَا لَكُولُهُ الْمُرْالِي الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْكُونَ وَاللَّالِلْمُ الْمُنْ الْمُعْلَى اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُعْتَقِي وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لَلْمُ الْمُنْ ال

النْغَيْسِ فِي النَّيَقَطَةِ مَا يَتَلَقَّاهُ غَيْرُهُمْ فِي النَّوْمِ وَ ذَلِكَ لِشِدَّةِ صَفَاءِ بَاطِنِهِمْ كَمَا قَالَ تَعَالَى «فتمثنَكَ لَهُ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

وَكُمَا أَنتُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ رَأَى جِبْرِيكَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَثِيرًا وَلَكِن مَا رَآهُ فِي صُورَتِهِ إِلا مَسَزَّتَهِ يُن وَكَانَ يَرَاهُ فَي صُورَ مُخْتَلِفَةً بِتَمَثُّكُ بِهَا، وَكُمَا يُرَى رَسُوكُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فِي الْمَنْامِ وَقَدْ، قَالَ «مَن ْ رَأْنِي فِي النَّوْمِ فَقَد ْ رَأْنِي حَقًّا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَّ يَتَمَثُّكُ بِي». وَلاَ تَكُنُونُ رُؤْيَتُهُ بِمَعْنَى انْتِقَالِ شَخْصه مِنْ رَوْضَةِ الْمُدينَةِ اللَّهِ مَوْضِعِ النَّائِمِ بِلَّ هِيَ عَلَى سَبِيكِ وُجُودِ صُورَتِهِ فِي حِس ً النَّائِمِ فَقَطْ، وَسَبَبُ ذَلَكَ وَسِرُّهُ طُولِكٌ، وَقَدَ شُرَحْنَاهُ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ . فَإِنْ كُنْتَ لاَ تُصُدِّقُ بِهِ فَصَدِّقٌ عَيْنَكَ فَإِ نَكَ تَأْ خُذُ ٰ قَبَسًا مِن ْ نَارٍ كَأَ نَتُهُ ۚ نُقَاْطَة ۗ ثُمَّ تُحَرِّكُهُ ۗ بِسُرْ عَةٍ حَرَكَةً مُسْتَقِيمَةً فَتَرَاهُ خَطًّا مِنْ نَارٍ وَتُحَرِّكُهُ ۗ حَرَكَةً مُسْتَديرَةً فَتَرَاهُ دَائِرَةً مِنْ نَارٍ وَالدَّائِرَةُ ـُ وَالْخُطُ مُشَاهَدَانِ وَهُمَا مَوْجُودَانِ فِي حِسِّكَ لاَ فِي الْخَارِجِ عَن حِسِّكَ لِأَنَّ الْمَوْجُودَ فِي الْخَارِجِ هِي نُقْطُةً فِي كُلِّ حَالً ، وَإِنَّمَا تُصِيرُ خَطًّا فِي أَوْقَاتِ مُتَعَاقبَةِ فَلاَ يَكُونُ الْخَطُّ مَوْجُودًا فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ وَهُو تَابِثٌ فِي مُشَاهِدَ تِكَ فِي حَالَةِ وَاحِدَةِ.

وَأَمَّا الْوُجُودُ الْخَيَالِيُّ : فَهُو صُورةُ هَذهِ الْمَحْسُوسَاتِ إِذَا غَابَتْ عَنْ حِسَّكَ فَإِنتَكَ تَقَدْرُ عَلَى

أَنْ تَخْتَرِعَ فِي خَيَالِكَ صُورَةً فِيكٍ وَفَرَسٍ وَإِنْ كُنْتَ مُغَمِّضًا عَيْنَيْكَ حَتَّى كَأَنَّكَ تُشَاهِدُهُ وَهُوَ مَوْجُودٌ بِكَمَاكِ صُورَتِهِ فِي دِمَاغِكَ لاَ فِي الْخَارِجِ.

وَأَمَا الْوُجُودُ الْعَقْلِي : فَهُو َأَنْ يَكُونَ لَلْشَيءَ رُوحٌ وَحَقِيقَةٌ وَمَعْنَهُ فَيَتَلَقَّى الْعَقَلُ مُجَرَّدَ مَعْنَاهُ دُونَ وَحَقِيقَةٌ وَمَعْنَهُ فَي خَيَالٍ أَوْ حِسٍّ أَوْ خَارِجٍ كَالْيَدِ مَثَلا فَإِنَّ لَهَا صُورَةٌ مَحْسُوسَةٌ وَمُتَخَيَّلَةٌ وَلَهَا مَعْنَى مَثَلا فَإِنَّ لَهَا صُورَةٌ مَحْسُوسَةٌ وَمُتَخَيَّلَةٌ وَلَهَا مَعْنَى مَثَلا فَإِنَّ لَهَا وَهِي الْقُدُورَةُ عَلَى الْبَطْشِ ؛ وَالْقُدُّرَهُ هُوَ حَقِيقَتُهُ الْبَطْشِ ؛ وَالْقُدُّرَهُ عَلَى الْبَطْشِ ، وَلِلْقَلَم صُورَةٌ وَلَكِنَ عَلَى الْبَطْشِ مَوْرَةٌ وَلَكِنَ عَلَى الْبَطْشِ مَوْرَةٌ وَلَكِنَ عَلَى الْبَطْشِ مَوْرَةٌ وَلَكِنَ عَلَى الْبَطْشِ مَوْرَةٌ وَلَكِنَ عَلَى الْبَعَقْلُ الْبَعَقْلُ الْعَقْلُ الْعَقْلُ الْعَقْلُ الْعَقْلُ الْعَقْلُ الْعَقْلُ الْعَقْلُ الْعَقْلُ الْعَقْلُ الْعَلَى الْبَعْلُومَ وَهَذَا يَتَلَقَاهُ الْعَقْلُ مَنْ عَيْرِ أَنَ " يَكُون - مَقْرُونًا بِصُورَةٍ قَصَبٍ وَخَشِبٍ وَخَشِبٍ وَغَيْرِ فَي الْحَبْ الْعَلَى الْبِيلِيَّةِ وَالْحِسِيَّةِ .

وَأَمَّا الْوُجُودُ الشَّبَهِيُّ: فَهُو آنُ لاَ يَكُنُونَ نَفْسُ الشَّيَّ عِ مَوْجُودُ الشَّبَهِيُّ: فَهُو آنُ لاَ يَكُنُونَ نَفْسُ الشَّيَّ عِ مَوْجُودُ الاَ بِصُورَتِهِ وَلاَ بِحَقِيقَتِهِ لاَ فِي الْخَارِجِ ولاَ فِي الْحَقْلِ وَلَكِنْ ولاَ فِي الْحَقْلِ وَلَكِنْ يَكُنُونُ الْمَوْجُودُ شَيْئًا الْخَرَ يُشْبِهُهُ فِي خَاصَةً مِنْ خَوَاصَه مِنْ الْمَوْجُودُ شَيْئًا الْخَرَ يُشْبِهُهُ فَي خَاصَةً مِنْ خَوَاصَه مَوْاتِه فَي فَاتِه فَي التَّا وَكَرْتُ لَكُرْتُ لَكَ مَثَالَهُ فِي التَّا وَيلاَتِ لَ فَهَذَه مَرَاتِبُ وُجُودِ لَكَ مَثَالَهُ فِي التَّا وَيلاَتِ لَ فَهَذَه مَرَاتِبُ وُجُودِ النَّا شَيْاءِ.

## الفصل الخامس المراتب الخمسة وأمثلتها في التأويل

إسْمَع الآنَ أَمْثِلَةَ هَذِهِ الدَّرَجَاتِ فِي التَّأْوِيلاتِ. أَمَّا الْوُ جُودُ الذَّاتِيُ فَلاَ يَحْتَاجُ إلَى مِثْالٍ وَهُوَ التَّذِي يَجْرِي عَلَى الظَّاهِرِ وَلاَ يُتَأْوَّل وَهُوَ الْوُجُودُ الْمُطْلَقُ الْحَقِيقِي وَذَلِكَ كَا خِبَارِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَقِيقِي وَذَلِكَ كَا خِبَارِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

<sup>10</sup> \_ سورة مريم: 17

وَ سَلَتُمَ عَنِ الْعَرْشِ وَالْكُرْسِيِّ وَالسَّمَوَاتِ السَّبْعِ فَلَمِنَهُ يَجْرِي عَلَى ظَاهِرِهِ وَلاَ يُتَأْوَّكُ إِذْ هَذِهِ أَجْسَاهِ مَوْجُودَة في أَنْفُسِهَا أُدْرٍ كَتْ بِالْحِسُ وَالْخَيَاكِ أَوْ لَمْ تُدْرَكْ.

وَأَمَّا النُّوُ جُودُ النَّحِسِّيُ فَأَ مُثْلِلَتُهُ فِي التَّأْوِيلاَ تِ كَثْيِرَةٌ وَاقْنَعٌ مِنْهَا بِمِثَالَيْن :

أَحَدُهُمَا: قَوْكُ رَسُوكِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُوْتَى بِالْمَوْتِ يَوْمَ الْقَيِّامَة فِي صُورَة كَبْشَ أَمْلَحَ فَيُكُذْ بَحُ بَيْنَ الْجَنْة وَالنَّارِ» فَإِنَّ مَنْ قَامَ عِنْدَهُ الْبُرْهَانُ عَلَى أَنَّ الْمَوْتَ عَرَضٌ أَوْ عَدَهُ عَرَضٍ وَأَنَّ الْبُرْهَانُ عَلَى أَنَّ الْمَوْتَ عَرَضٌ أَوْ عَدَهُ عَرَضٍ وَأَنَّ قَلْبَ الْعَرَضِ جِسْمًا مُسْتَحِيكٌ، غَيْرُ مَقَدُورٍ يُنْزَلُ الْخَبَرَ عَلَى أَنَّ أَهْلُ الْقِيامَة يُشَاهِدُونَ ذَلِكَ

وَيَعْتَ قَدِ وُنَ أَنَهُ النَّمَوْت، وَيَكُنُونُ ذَلِكَ مَوْجُنُودًا فِي حِسَّهِمْ لاَ فِي الْخَارِجِ وَيَكُنُونُ شَبَبًا لِحُصُولِ النيقين بِالنياس عَن النَّمَوْتِ بَعْدَ ذَلِكَ إِذْ النَّمَذُ بُنُوحُ مَيْئُوسٌ مِنْهُ. وَمَن يُقَيِمُ عَنِدَهُ هَذَا النَّبُرْهَانُ فَعَسَاهُ يَعْتَقِدُ مَنْ نَفْسَ النَّمَوْتِ يَنْدَهُ هَذَا النَّبُرْهَانُ فَعَسَاهُ يَعْتَقِدُ أَنَ نَفْسَ النَّمَوْتِ يَنْدَهَ لِبُ كَبْشًا فِي ذَاتِهِ وَيُذْ بَحُ.

المِثَالُ الثَّانِي : قَوْلُ رَسُولِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ «عُرضَتْ عَلَيَ الْجَنَّةُ فِي عَرْضِ هَذَا الْحَائِطِ» وَسَلَّمَ عَنْدَهُ السِبُرْهَانُ علَى أَنَ السَاجْسَامَ لاَ قَمَن قَامَ عَنْدَهُ السِبُرْهَانُ علَى أَنَ السَاجْسَامَ لاَ تَتَدَاخَكُ، وَأَنَ الصَّغِيرَ لاَ يَسَعُ الْكَبِيرَ حَمِلُ ذَلِكَ عَلَى أَنَ السَاجُسَامَ لاَ عَلَى أَنَ السَاجُسَامَ لاَ عَلَى أَنَ السَاجُسَامَ لاَ عَلَى أَنَ السَاجُسَامَ لاَ عَلَى الْحَائِطِ عَلَى أَنَ الْحَائِطِ عَلَى أَنَ الْحَائِطِ عَلَى الْحَائِطِ عَتَّى كَأَنتُهُ لَكِن تَمَثَلُ لِلْحِسِ صُورَتُهَا فِي الْحَائِطِ حَتَّى كَأَنتُهُ يَشَاهِدُهَا. وَلاَ يُمُتَنَخَعُ أَن يُشَاهِدَ مِثَالُ شَيْءٍ كَبِيرٍ في جَرْهِ صَغِيرَةٍ، وَيَكُونُ في جَرْهِ صَغِيرَةٍ، وَيَكُونُ ذَلِكَ إِبْصَارًا مُفَارِقًا لِمُجَرَّدِ تَخَيَّلِ صُورَةِ النَّجَنَّةِ إِذْ

تُدْرِكُ السَّعُوْرِقَةَ بسيْنَ أَنْ تَرَى صورَةَ السمَاءِ فِي الْمِرْ آَةِ وَبَيْنَ أَنْ تُغْمِضَ عَيْنَيْكَ فَتُدْرِكَ صُورَةَ السَّمَاءِ فِي الْمِرْ آَةِ عَلَى سَبِيكِ التَّخَيُّكِ.

وَأَمَا الْوُجُودُ الْخَيَالِيُ فَمِثَالُهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كَأَنَّى أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ بِن مَتَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كَأَنَّى أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ بِن مَتَى عَلَيْهِ عَبِاءَ تَان قَطْوُ انْيِتَان يُلْبَيِّى وَتُجِيبُهُ الْجِبِالُ وَالطَّاهِرُ أَنَّ هَذَا وَاللَّهُ تَعَالَى يقُولُ لهُ لَبِيْتِنَان يَلْونسُ » وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا إِنْ اللَّهُ عَن تَمْثيلِ الصُّورَة فِي خَيَالِهِ إِذْ كَانَ وُجُلُودُ إِنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّه هَذَا هَذِهِ الْحَالَة سَابِقًا عَلَى وُجُود رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَى وَجُود رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَى عَلَى وَجُود رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى وَجُود رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى وَجُود رَسُولِ اللَّه مَا عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه اللَّه عَلَى اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُولُولُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

ولا َ يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ أَيْضًا، تَمَثَلَ هَذَا فِي حِسَّهِ حَتَّى صَارَ يُشَاهِدُ هُ كُمَا يَسَاهِدُ النَائِمُ الصُّورَ وَلِكِنَ قَوْلُهُ كَأَ نَيًى أَ نَظُرُ عَلَيْ يَكُنْ حَقِيقَة النَّظَرِ بَلْ كَالنَّظَرِ، يَكُنْ حَقِيقَة النَّظَرِ بَلْ كَالنَّظَرِ، وَعَلَى يُشْعِرُ بِأَ نَهُ لَمْ يَكُنْ حَقِيقَة النَّظَرِ بَلْ كَالنَّظَرِ، وعَلَى والنَّغَرَضُ التَفْهِيمُ بِالمِثْنَالِ لاَ عَيْنُ هَذَهِ الصورَةِ، وعَلَى النَّخُمُلَة فَكُنُ مَا يَتَمَثَلُ فِي مَحلً النَّخَيالِ فيتَصَوّرُ أَنْ يَتَمَثَلُ فِي مَحلً النَّخَيالِ فيتَصَورُ أَنْ يَتَمَثَلُ في مَحلً النَّكُونُ ذَلِكَ مشاهدةً وقَلَ مَا يَتَمَورُ فيهِ يَتَمَيَّزُ بِالْبُرْ هَانِ استِحَالَةُ المُشاهدَة فيما يُتَصَورُ فيهِ التَعْمِيُّ بِالْبُرْ هَانِ استِحَالَةُ المُشاهدَة فيما يُتَصَورُ فيه التَعْمِيُّ .

وأمسَّا النو بُحُودُ النَّعَ قَلْيِيُ فَأَ مُثِلَتُهُ كَثِيرَةٌ فَاقْنَعْ مِنْهَا بِمِثَالَيْنِ : أَحَدُهُمَا : قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّارِ يُعْطَى مِنَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «آخِرُ مَنْ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ يُعْطَى مِنَ النَّجَنَّةِ عَشْرَةَ أَمْثَال هَذَهِ الدُّنْيَا» فَإِنَ ظَاهِرَ هَذَا يُشِيرُ عَشْرَةُ أَمْثَالِهَا بِالطُّولِ وَالْعَرْض وَالْمِسَاحَة وَالْى الْنَّفَاوُتُ الْحِسَّيُ وَالْخَيَالِيُّ، ثُمَّ قَدْ يَتَعَجَبُ وَهُو النَّيْهِ طُنُواهِر فَي السَّماء كَمَا دلتَ عَلَيْهِ طَنُواهِر فَي السَّماء كَمَا دلتَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُواهِرِ فَي السَّماء كَمَا دلتَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ

النَّا خَبَارِ فَكَيَّفَ تَتَسِعُ السَّمَاءُ لِعَشْرَةٌ أَوْمُثَالِ الدُّنْيِهَا وَالسَّمَاءُ لَعَشْرَةٌ لَكُمْتَا وَالْكُونِيَّا وَالسَّمَاءُ لَيْصَاءُ لَيْصَاءُ الدُّنْيَاتِ، وَقَدْ يَقَطَعُ النَّمُتَا وَاللَّ هَذَا التَّعَجُبُ فَيَقُولُ النَّمُرَادَ بِهِ تَقَاوُنَا مَعْنَوِينَا عَقْلِينًا لا لِتَعَجُبُ فَيَالِينًا كَمَا يُقَالُ مَثَلًا هَذَهِ النَّجَوْهَرَةُ مِسِينًا وَلا خَيَالِينًا كَمَا يُقَالُ مَثَلاً هَذَهِ النَّجَوْهَرَةُ أَصْعَافُ النَّقِرُشِ أَيْ فِي رُوحِ النَّمَالِينَةِ، ومَعْنَاهَا المُذَرَكُ عَقْلا دونَ مِساحَتِهَا النَّمُدْرِكَةَ بِالنَّحِسِ وَالتَّخَينُل .

النَّمِثَاكُ الثَّانِيُّ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَمَرَ طِينَةَ آدَمَ بِيدِهِ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا» فَقَدْ أَتْبَتَ لِلَّهِ تَعَالَى يَدَاء وَمَنْ قَامَ عِنْدَهُ الْبُرْهَانُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى هِي جَارِحَة مُحْسُوسَة أَوْ عَلَى اللهِ تَعَالَى هِي جَارِحَة مُحْسُوسَة أَوْ مُتَخَيِّلَة فَإِنَّهُ يُثْبِتُ لللهِ سُبْحَانَهُ يَدًا رُوحَانِيَة مُعْنَى النَّيَد وَ حَقِيقَتَهَا عَدْلِية مُعْنَى النِيد وَ حَقِيقَتَهَا وَرُوحَهَا دُونَ صُورَتِها.

إِن رُوحَ الْيَد وَمَعْنَاهَا مَا بِهِ يَبْطَشُ وَيُفْعَلُ وَيُعْطَى وَيُمْنَعُ بِوَاسِطَةً وَيُعْطَى وَيُمْنَعُ بِوَاسِطَةً وَيُعْطَى وَيُمْنَعُ بِوَاسِطَةً مَلاَئِكَ تِهِ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ «أَوَّلَ مَا خَلَقَ مَلاَئِكَ الْعَقْلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقَلْ عَرَضًا كَمَا اللَّهُ الْعَقَلِ عَرَضًا كَمَا يَعْتَقِدُهُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِذَلِكَ الْعَقَلِ عَرَضًا كَمَا يَعْتَقِدُهُ الْمُتَكَلِّمُونَ، إِذْ لاَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْعَرَضُ يَعْتَقِدُهُ الْمُتَكَلِّمُونَ، إِذْ لاَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْعَرَضُ أَوْلَى مَخْلُوقٍ ، بِلَى، يَكُونُ عِبَارَةً عَنْ ذَاتِ مَلَكَ مِن الْمُلاَئِكَةِ يُسْمَعَى عَقْلاً مِنْ حَيْثُ يَعْقِلُ النَّاشُيَاءَ الْمُلاَئِكَةِ يُسْمَعَى عَقْلاً مِنْ حَيْثُ مِي حَيْثُ لِيَعْقِلُ النَّاشُياءَ وَاللَّهُ الْمُلاَئِكَةِ مِنْ عَيْر حَاجَةٍ إِلَى تَعَلَّمُ ، وَرُبُعَا لِيُسْمَى قَلْمًا بِاعْتِبِأَرِ أَنْهُ تُعْيِر حَاجَةٍ إِلَى تَعَلَّمُ ، وَرُبُعَا وَالْمُلاَئِكَةِ النَّالُونِ الْأَنْونِ الْأَنْولِياءَ وَالنَّولِ الْمُلاَئِكَةِ وَسَائِرِ الْمُلاَئِكَةِ وَسَائِرِ الْمُلاَئِكَةِ وَسَائِرِ الْمُلاَئِكَةِ وَسَائِرِ الْمُلاَئِكَةِ وَسَائِرِ الْمُلاَئِكَةِ وَسَائِرِ الْمُلاَئِكَةِ وَالْمَامًا.

فَا نِنَّهُ قُدٌ وَرَدَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ (إِنَّ أُولَ مَا خَلَقَ اللَّهُ نَعَالَى الْقَلَمُ ) فَإِنَّ لَمْ يَرْجِع ذَلِكَ إِلَى الْعَقْلِ تَنَاقَضَ النَّحَدِ يِثَانِ وَ يَجُوزُ أَن ْ يَكُونَ لِشَيْءٍ وَاحِدٍ أَسْمَاءٌ كَثِيرَة" بِاعْتِبَارَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ فَيُسَمَّى عَقْلاً بِإعْتِبَارِ ذَاتِهِ وَمَلَكًا بِاعْتِبَارِ نِسْبَتِهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي كُوْنِهِ وَاسِطَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخَلَّقِ، وَقَلَمًا بِإعْتِبَارِ إِ ضَافَتِهِ إِلَى مَا يَصْدُرُ مِنْهُ مِنْ نَقَسْ ِ الْعُلُومِ بِالالْهَامِ وَالنُّو حُي كَمَا يُسَمَّى جِبْرِيكُ رُوحًا بِإعْتِبَارِ ذَاتِهِ وَأَمِينًا بِاعْتِيارِ مَا أُوْدِغَ مِنَ الـــامُورَةُ وَدُمُ مِنَ الـــامُ بِاعْتِبَارِ قُدْ رَتِهِ ، وَشَدِيدَ النَّقِوَى بِاعْتِبَارِ كَمَاكِ قُوَّتِهِ، وَمَكِينًا عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ بِإعْتِبَارِ قُرْبِ مَنْزِلَتِهِ، و مُطاعًا بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ مَتْبُوعًا فِيهِ مَقَدَّ بِسَعْفِ النَّمَلاَ تَكِكَةً ، وَهَذَا النَّقَائِكُ يَكُونُ قَدْ أَتُتْبَتَ قَلَمًا وَيَدًا عَقْلِيتًا لاَ حِسِّيتًا وَخَيالِيتًا، وكَذلكَ مَن ْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الْيدَدّ عِبَارَة" عَن ْ صِفَةٍ لِللَّهِ تَعَالَى إِمَّا الْقُدْرَةِ أَوْ غَييْرِ هَا كَمَا اختَلَفَ فِيهِ المُتَكَلِّمُونَ.

وَأَمَّا الْوُجُودُ الشَّبَهِيُّ فَمِثَالُهُ الْعَصَبُ وَ الشَوْقُ وَلَّفَرَحُ وَالصَّبْرُ وَعَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا وَرَدَ فِي حَقِّ اللَّهِ وَلَّفَرَحُ وَالصَّبْرُ وَعَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا وَرَدَ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنَ الْعَصَبِ مَثَلاً حَقِيقَتُهُ أَنَهُ عَلَيَانُ دَمَ الْقَلْبِ لارَادَة التَّشَفِّي، وَهَذَا لاَ يَنْفَكُ عَنْ نَقْصَانِ الْقَلْبِ لارَادَة التَّشَفِي، وَهَذَا لاَ يَنْفَكُ عَنْ نَقْصَانِ وَأَلَم، فَمُنْ قَامَ عِنْدَهُ الْبُرْهِانُ عَلَى اسْتِحَالَة ثَبُوتِ نَقْسُ الْعَضَبِ لِلَّه تَعَالَى ثُبُوتِ صِفَة أَخْرَى يَصَدُرُ مِنْهَا مَا وَعُسِيًا وَخَيالِياً وَحَسَيًا وَخَيالِيا وَعَسَدُ رُ مِنْهَا مَا يَصُدُرُ مِنْهَا مَا يَصُدُرُ مِنْ الْعَضَبِ كَإِرَادَة الْعِقَابِ ؛ والارَادَة لاَ تَنْنَاسِبُ وَعَصَدُ رُ مِنَ الْعَضَبِ كَإِرَادَة الْعِقَابِ ؛ والارَادَة لاَ تَنْنَاسِبُ وَيَصُدُرُ مِنَ الْعَقَاتِ عَي حَقِيقَة ذَاتِهِ وَلَكِنْ فِي صِفَةً مِنَ الصَّفَاتِ وَتَقَارُ نِهَا وَهُو الاَيْلَامُ وَتَقَارُ نِهَا وَهُو الاَيْلَامُ وَتَقَارُ نِهَا وَهُو الاَيْلَامُ وَتَقَارُ نِهَا وَهُو الاَيْلَامُ وَاتَمْ وَهُو الاَيْلَامُ وَتَقَارُ نِهَا وَهُو الاَيْلَامُ وَتَقَارُ نِهَا وَهُو الاَيْلَامُ وَاتَدُ وَاتُو اللَّهُ وَالْارَادَة وَالْكِمَ الْوَالِيَّةُ وَقَالُ وَهُو الاَيْلَامُ وَاتَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْوَالِهُ وَهُو الاَيلَامُ وَالْمَا وَهُو الاَيلَامُ وَالْمَا وَهُو الاَيلَامُ وَالْمَا وَهُو الاَلْكَارُ وَاتُوالِيَا فَهُ وَالْمَا وَهُو الاَلْكَارُ وَاتَا الْمُقَاتِ فَعَلَامُ وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمَالِي الْمَالِقُولِ الْمُؤْمِ الْعَلَامُ الْمَالِي الْمُعْتَلِي الْمَعْتَلِي الْمَالِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى وَالْمُوالِي الْمُعْتَلِي الْمُعْتَلِي الْمُعْتِي الْمُعْلِقِي الْمُعْتِ الْمُعْتِلِي الْمُعْتَلِي الْمُعْتِ الْمُولِ الْمُعْتِلِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْتِي الْمُعْتِلَامُ الْمُعْتِلِي الْمُعْتِلِي الْمُؤْمِ الْمُعْتِلِي الْمُعْتِلِي الْمُعْتِ الْمُعْتِلَامُ الْمُعْتِي الْمُعْلِي الْمُعْتِلِي الْمُعْتِلِي الْمُعْتَلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْتِلِي الْمُعْتِلِي الْمُعْتِلْمُ الْمُعْتَلِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقُ الْمُعْتِلِي الْمُعْتِلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْم

## الفصك السادس ضرورة التأويك مفروضة على جميع الفرق

اِعْلَمْ أَنَ كُلُكَ مَنْ نَزَلَ قَوْلاً مِنْ أَقُوالِ صَاحِبِ الشَّرْعِ عَلَى دَرَجَةٍ مِنْ هَذِهِ الصحدَرَجَاتِ فَهُو مِن الشَّرْعِ عَلَى دَرَجَةٍ مِنْ هَذِهِ الصحدَّرَجَاتِ فَهُو مِن النَّمُ صَدَّقِينَ، وَإِنتَمَا التَّكُذِيبُ أَنْ يَنْفِي جَمِيعَ هَذِهِ النَّمُعَانِي، وَيَزْعُمَّ أَنَ مَا قَالَهُ لاَ مَعْنَى لَهُ وَإِنتَمَا هُو النَّمَعَانِي، وَيَزْعُمُ أَنَ مَا قَالَهُ التَّلْبِيسُ أَوْ مَصْلَحَةُ كَدَرِبٌ مَحْضٌ وَالزَّنِدَ قَةُ وَلاَ يَلْزَمُ لَا مَعْنَى اللهُ وَلاَ يَلْزَمُ لَا مَعْنَى لَهُ وَالْ مَعْنَى لَهُ وَلاَ يَلْزَمُ لَا مَعْنَى لَهُ وَلاَ يَلْزَمُ لَاللهُ لَا مَعْنَى اللهُ وَلاَ يَلْوَمُ لَا مَعْنَى اللهُ وَلاَ يَلْوَمُ لَا اللهُ عَلَى اللهُ وَالزَّنِدَ قَةُ وَلاَ يَلْوَمُ لَهُ اللهُ اللهُ وَالزَّنِدَ قَةُ وَلاَ يَلْوَمُ اللهُ وَالزَّنِدَ وَمَا مِن النَّالُونَ التَّا ويلِي وَمَا مِن فَرِيقٍ مِنْ أَهُلِ الاسْلاَمِ إِلاَ وَهُو مُضْطَرَ اللّهُ لِيهِ السَّلاَمِ إِلاَ وَهُو مُضْطَرَ اللّهُ إِلَيْهِ وَمُو مُضْطَرَ اللّهُ وَمُ مَنْ أَهُ لِي الاسْلاَمِ إِلا وَهُو مُضْطَرَ اللّهُ المَنْ الدَيْهُ وَا لَكُونَ مُضَاعِرٌ اللّهُ وَمُ مَنْ أَوْلِيلُ الاسْلاَمِ إِلا وَهُو مُضْطَرَ اللّهُ المَدِيهُ وَالْمَالِةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَهُو مُضْطَرَ اللّهُ المَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُ وَالْمُ اللهُ المُنْ اللهُ ا

فَأَبُعَدُ النّاسِ عَنَ الْتَاّوِيلِ أَحْهَدُ بِنُ حَنْبِلَ وَمَدُ الْتَاّوِيلِ أَحْهَدُ بِنُ حَنْبِلَ وَمَدُ اللّهِ عَلَيْهِ وَأَبُعَدُ الْتَاّوِيلاَتِ عَن الْحَقِيقَةِ وَأَعْرَبُهَا أَنْ تَجْعَلَ الْكَلاَمَ مَجَازًا أَوْ اسْتِعارَة وهُو وَأَعْرَبُهَا أَنْ تَجْعَلَ الْكَلاَمَ مَجَازًا أَوْ اسْتِعارَة وهُو الْوُجُودُ النّعَبَهِ وَالْوَجُودُ الشّبَهِيُ ، والْحَنْبَلِي مُضْطَرِ الْوَجُودُ النّعَبِي وَقَائِلِ مَنْ أَتْمِعَةِ النّقَاتِ مِنْ أَتْمِعَةِ النّقَاتِ مِنْ أَتْمِعَةِ الْمَعْدَادِيةِ بِبِغُدَادَ يَقُولُونَ إِنَ أَحْمَدَ بِنَ حَنْبَلَ الْحَنْمُ اللّهُ صَرَحَ بِتَا ويل ثَلَاثَة أَحَادِيثَ فَقَطْ، أَحَدِهَا وَمِيل ثَلَاثَة أَحَادِيثَ فَقَطْ، أَحَدِهِ لَكُ مَنْ اللّهُ مَرَحَ بِتَا ويل ثَلَاثَة أَحَادِيثَ فَقَطْ، أَحَدِهِ لَهُ وَسَلّمَ وَلَكُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الرَّحْمَانِ الْمَدْ مَالَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَمَانِ الْمَدْ مَالَ مَنْ عَنْ الْمَالَةِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الرّاحْمَانِ مَن الرّحْمَان مِن قَبِلُ النّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمَحْمَانِ مَن الرّحْمَان مِن قَبِلُ الْيُهُمْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الرّحْمَان مِن قَبِلُ الْيُهُمْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الرّحَمَان مِن قَبِلُ الْيُهُ مَان إِلَا الْمُحْمَان إِلَا الْمُحْمَان إِلَا الْمُحْمَان إِلَا الْعَلْمُ اللّهُ الْمُعْمَان مِن قَبِلُ الْيُهُمْ وَسَلّمَ الْمَالِي الْمُحْمَان إِلَيْهُ الْمَالِي الْمُعْمَان إِلَيْهُ الْمُولِ الْمُعْرَادِ الْمُعْمَان إِلَا الْمُعْمَان إِلَا الْمُعْمَان إِلَا الْمُعْرَادِ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْرِقُولُهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْمَانِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ ال

فَانْظُرِ الآنَ كَيْفَ أَوَّلَ هَذَا حَيْثُ قَامَ الْبُرْهَانُ عَنْدَهُ عَلَى اسْتِحَالَة ِ ظَاهِرِهِ، فَيَقُولُ الْيَمِينُ تُقَبَّكُ

فِي الْعَادَة تَقَرُّبًا الْى صَاحِبِهَا، والْحَجَرُ الْأَسْوَدُ يُقَبِئُ الْمَهْ الْمَهْ وَيُكُلِّ الْمَهْ الْمَهْ وَكُونُ الْمَهْ وَكُونُ فِي عَارِضِ مِنْ ذَاتِهِ وَلَكِنْ فِي عَارِضِ مِنْ عَوَا رَضِهِ فَسَمْعِيَ لِذَلِكَ يَمِينًا \_ وَهَذَا الْوُجُودُ هُو الذي عَوَا رَضِهِ فَسَمْعِيَ لِذَلِكَ يَمِينًا \_ وَهَذَا الْوُجُودُ هُو الْذَي عَوَا رَضِهِ فَسَمْعِيَ لِذَلِكَ يَمِينًا \_ وَهَذَا الْوُجُودُ هُو الْذَي عَوَا رَضِهِ فَلَا الْوُجُودَ الشَّبَهِيَ وَهُو أَبْعَدُ وَجُوهِ الْتَأْويلِ وَلَى الْمَالَوْ وَلَيْ الْمَالَمُ وَلَيْ اللَّهُ وَكُذَلِكَ لَمَا اسْتَحَالَ عَنْدَهُ وَجُودُ اللَّصِبُعَينِ لِللَّهِ وَكَذَلِكَ لَمَا اسْتَحَالَ عَنْدَهُ وَجُودُ اللَّصِبُعَينِ لِللَّهِ وَكَذَلِكَ لَمَا السَّتَحَالَ عَنْدَهُ وَجُودُ اللَّصِبُعَ مَا اللَّهِ فَيهِ وَكَذَلِكَ لَمَا السَّتَحَالَ عَلْمَى رُوحِ الاصْبُعَ مَا بِهِ يَتَيسَرُ الْعَبُعُ الْمَعْدُ وَيهِ الْعَبْعَيْنِ وَهِي الاصْبُعُ مَا المَعْدُ وَلِيهِ الْمُعْدِينَ وَهِي الاصْبُعُ مَا بِهِ يَتَيسَرُ الْعَيْدِ الْاصْبُعَ مَا بِهِ يَتَيسَرُ الْمَالِي وَلَي الْاسْبُعَ مَا بِهِ يَتَيسَرُ السَّانِ بِينَ الْمُتَعِينَ وَقَلْبُ الْاسْبُع مَا الْهُ لَكُوبَ فَكَيْقِي الْاصْبُع مَا الْمُلَكِ وَلُمَةُ السَّانِ وَيهِ مَا يُقَلِّبُ الْاسَانِ بِينَ لَكُمَة الْمُنَانِ وَيهِمَا يُقَلِّبُ اللَّاسَانِ بِينَ لَكُمَة الْمُمْكِ وَلُمَةُ اللَّالَ وَعَالَالِكِ وَلَمُ الْمُؤْلِكُ وَلَمَةً اللَّاسَانِ وَيهِمَا يُقَلِّبُ اللَّاسَانِ اللَّهُ الْمَاكِ وَلَيْ الْمَاكِ وَلَيْ الْمَاكِ وَلَيْ الْمَاكِ وَلَيْ الْعَنْ الْمَاكِ وَلَيْ الْمَالِكُ وَلَالُولِهُ وَلَالْمَالُولِ وَكُولِكُولِ وَكُولُولُ الْمُنَانِ وَلَالُولُولُ الْمُؤْلِي وَلَيْ الْمُنْ الْمُعْلِي وَلَيْ الْمَالُولُ وَالْمُنَالُولِ وَالْمُنَالُولُ وَلَالُولُ الْمُلْكُ وَلَالْمُ الْمُنْ وَالْمُنَالُ وَالْمُولُ وَلَالُولُ الْمُؤْلِقُ وَلَالُولُ الْمُلْكُولِ وَلَالُولُ الْمُلْكُولُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُول

وإنتَما اقْتَصَرَ أَحْمَدُ ابْنُ حَنْبَلَرَضِيَ اللّهُ عَنْهُ على تَأْوِيكِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الثَّلاَثَةِ لأَنتَهُ لَمْ تَظْهَرْ عِنْدَهُ الاسْتِحَالَةُ إلا في هَذَا الْقَدْر لانتَهُ لَمْ يَكُنْ مُمْعِنًا فِي الاسْتِحَالَةُ إلا في هَذَا الْقَدْر لانتَهُ لَمْ يَكُنْ مُمْعِنًا فِي الاسْتِحَالَةُ إلا في هَذَا الْقَدْر لانتَهُ لَمْ يَكُنْ مُمْعِنًا فِي السَّنَظَر الْعَقْلِي وَلَوْ أَمْعَنَ لَظَهَرَ لَهُ ذَلِكَ فِي الاخْتِصَاصِ بِجِهِةَ فَوْقَلِي وَلَوْ أَمْعَنَ لَظَهَرَ لَهُ نَتَأَوَّا إلَى وَالْأَسْعَرِي وَالْمُعْتَزلِي لِي لزيادة بَحْثِهِ مِمَا لَمْ يَتَأْوَزَا إلَى وَالْأَسْعَرِي وَالْمُعْتَزلِي لِي للإَيْكِ للإَيْكِ النَّاسِ إلى الْحَنَابِلَة فِي وَالْمُعْتَزلِي النَّاسِ إلى الْحَنَابِلَة فِي الْمُورِ الأَخْرِقِ الْأَسْعَر يَّةٌ وَفَقَهُمُ اللّهُ فَإِنتَهُمْ قَرَّرُوا فِيهَا أَمُورِ الأَخْرِقِ الْأَسْعَرِيَّةَ وَفَقَهُمُ اللّهُ فَإِنتَهُمْ قَرَرُوا فِيهَا أَمُورِ الْأَخْرَةِ النَّاسُ فِي التَّاوِيلِ أَمُورِ الْمُعْتَزلِلَةُ أَشَدُ مِنْ الْتَاسُ إلى الْمَوْر عَنَاهُ مِنْ الْمَوْر وَلَا أَلْكُ مَوْر كَمَا ذَكَرُونَ الْمُ مَنِ وَوْلِ أَمُور كَمَا ذَكَرُونَ الْأَعْمَالُ بِالْمَوْ تِ فِي صُورَة كَبُسُ أَمْلُحَ ، وكَمَا وَكَمَا وَكُور الْمَاتِ الْمَوْر عَنْ الْمُعْتِي الْمَاكِ وَكُور اللهُ عَنْ الْمَاكُ وَكُولُونَ الْمُعْرِيَة وكَالله المَور عَلَى الْمُور كَمَا ذَكَرُونَ الْمُعْرَالُهُ مِنْ وَزُنِ الْأَعْمَالُ بِالْمَوْر تَا فِي صُورَة كَبُسُ أَمُولَا مَاكَمُ وكَمَا وكَمَا وكَمَا وكَمَا وَكُومُ اللّهُ مُولِي الْمُورِ كَمَا ذَكُورُ نَاهُ مُولِي الْمُور اللّهُ مُولِي الْمُعْرِي الْمُعْرِيقُ أَوْمُ الْمُعْمَالُ بِالْمُورِ وَكُمُا وَلَالْمُ الْمُورِ وَكُومُ الْمُعْرَافِهُ وَلَالْمُ الْمُعْرِيقُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِي الْمُور الْمُعْرَ وَكُولُولُ الْمُولِي الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِي الْمُولِ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُولِ الْمُولِي الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُعْمُ الْمُولِ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُولِ الْمُعْمُ الْمُولِ الْمُعُرِي الْمُولِ الْمُعْلَى الْمُولِ الْمُولِ

فَإِنَّ الْأَشْعَرِيُّ أُوْلَ وزْن الاعْمَالِ فَقَالَ تُوزَنَ صَحَائِفُ السَّاعُمَالِ ويتَخْلُقُ اللَّهُ فِيهِا أَوْزَانًا بِقَدْر دَرَجَاتِ الْأَعْمَالِ \_ وَهَذَا رَدُّ الْمَ الْوُجُودِ الشَّبَهِيِّ النبعيد؛ فَإِنَّ الصَّمَائِفَ أَجْسَامٌ كُنتِبَتْ فِيهَا رُقُومٌ تَدُكُّ بِاللهِ صْطِلاَحِ عَلَى أَعْمَاكِ هِي َ أَعْرَاضٌ فَلَيْسَ الْمَوْزُونُ إِذًا الْعَمَكُ، بِلُ مَحَكُ نَقْشٍ يِذُكُ بِالْإِصْطِلاَحِ عَلَى الْعَمَلِ. والْمُعْتَزِلِي تَأْوَلَ نَفْسَ الْمِيزَانِ وَجَعَلَهُ كِنَايِنَةً عَنْ سَبَبٍ بِهِ يَنْكَشِفُ لِكُنَّ وَاحِدٍ مِقْدَارُ عَمَلِهِ وَهُو أَبْعَدُ عَنِ التَّعَسُّفِ فِي التَّأْوِيكِ بِوَزْنِ الصَّحَائِفِ . وَلَيْسَ النَّغَرَضُ تَصْعِيحُ أَحَدِ التَّأْوِيلَيْنِ بِلَّ تَعْلَمَ أَنَّ كُكَّ فَرِيقٍ وَإِن ْ بَالَغَ فِي مُلاَ زَمَةٍ الظُّوَاهِرِ فَهُو َ مُضْطَرٌّ إِلَى التَّأُّ وِيلِ إِلاَّ أَن يُجَاوِزَ الدَّدَّ فِي النَّغَبَاوَةِ والتَّجَاهُلِ فَيَقُوكُ النَّحَجَرُ اللَّاسْوَدَ يَمِينَ تَحْقِيقًا، والنَّمُوْتُ وَإِنْ كَان عرضًا فيستتحيك فينتقبك كبشًا بطريق الإنقلاب، والأعْماكُ وإن كانتَ أعْراضًا وقد عدرمَتْ فَتَنتُقبُ إلَى النَّمِيزِ ان ويكُونُ فِيهَا أعْرِ اضِ " هِي الثَّقْلُ، وَمَن " يَنْتَهِي إِلَى هَذَا النَّمَدُّ مِن النَّجَهُٰكِ فَقَدٌ انْخَلَعَ مِنْ رَبُّقَةَ التعقل.

## الفصل السابع شرط التأويك ، البرهان القاطع

فَاسْمَعِ الْأَن قَانَنُو الْتَأْوِيلِ : فَقَدْ عَلِمْتَ التَّفَاقَ الْفَرَقِ عَلَى هَذِهِ الْدَر جَاتِ الْخَمْسِ فِي التَّأْوِيلِ وَأَنَّ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لَيْس مِنْ حَيَّز التَّكْذِيبِ. وَاتَّفَقُوا أَيْضًا عَلَى أَنَ جَوَاز ذَلِكَ مَوْقُوفٌ عَلَى قِيامِ الْبُرْهَانِ عَلَى السَّرِمَالَةِ الطَّاهِرِ، وَالظَّاهِرُ الْأَوَلُ هُوَ الْوُجُودُ الذَّاتِيُ

فَإِنتَهُ اذَا تَبَتَ تَضَمَّنَ الْجَمْعَ. فَإِنْ تَعَذَّرَ فَالُّوُ جُودُ الْحِسَّيُ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَالُّو جُودُ الْحِسَّيُ فَإِنْ تَعَذَر تَعَذَر الْحَقْلِيُ مَا بَعْدَهُ، فَإِنْ تَعَذَر فَالْوُ جُودُ فَالْوُ جُودُ الْخَيَالِيُ أَو الْعَقْلِيُ ، وَإِنْ تَعَذَّرَ فَالُّو جُودُ الشَّبَهِي الْمَجَازِي وَلاَ رُخْصَةَ لِلْعَدُ ولِ عَنْ دَرَجَةٍ الْى مَا دُونَهَا إِلاَ بِضَرُ ورَةِ النَّهُ أَن .

فَيَرْجِعُ الاخْتِلا فُ عَلَى التَّحْقِيقِ إِلَى الْبَراهِينِ : إِذَ يَقُولُ الْحَنْبَلِيُ لاَ بُرْهَانَ عَلَى اسْتِحَالَةِ اخْتِصَاصِ الْبَارِي بِجِهَةِ فَوْقٍ وَيَقُولُ الْأَشْعَرِيُ لا بُرْهَانَ عَلَى اسْتِحَالَةِ الرُّوْيَةِ فَوْقٍ وَيَقُولُ الْأَشْعَرِيُ لا بُرْهَانَ عَلَى اسْتِحَالَةِ الرُّوْيَةِ فَوْقِ وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ لاَ يَرْضَى بِمَا ذَكَرَهُ الْخَصْمُ وَلاَ يَرْاهُ دَلِيلاً قَاطِعًا وَكَيْفَ مَا كَانَ فَلا يَنْبَغِي الْخَصْمُ وَلاَ يَرْاهُ دَلِيلاً قَاطِعًا وَكَيْفَ مَا كَانَ فَلا يَنْبَغِي الْخُصْمُ وَلاَ يَرْاهُ عَالِطًا فِي الْبُرْهَانِ وَنَعِمْ يَجُوزُ أَنْ يُسَمِّيهِ ضَالاً أَوْ مُبْتَدِعًا : أَمَّا الْبُرُهَانِ وَنَعِمْ يَجُوزُ أَنْ يُسَمِّيهِ ضَالاً أَوْ مُبْتَدِعًا : أَمَّا الْبُرُهُ فَي وَلا لَمُ يَعْمَدُ مِن صَالاً فَي مَنْ الطَّرِيقِ عِنْدَهُ أَنَّهُ ابْتَدَعً قَوْلا لَمْ يُعْهَدُ مِن مَنْ السَّلَفِ الْمَالِي الرَّوْيَةِ بِهِ إِذِ الْمَشْهُورُ فِيمَا بِينَ السَّلَفِ أَنَ اللَّهُ تَعَالَى يُرْمَى : فَيَقُولُ النَّقَائِلِ لاَ يُرْمَى السَّلُفِ أَنَ اللَّهُ تَعَالَى يُرْمَى : فَيَقُولُ النَّقَائِلِ لاَ يُرْمَى الْمُنْ يُعْمَلُورُ فَيِمَا بِيْنَ اللَّهُ تَعَالَى يُرْمَى : فَيَقُولُ النَّقَائِلِ لاَ يُرْمَى الْمُسْهُورُ فَيْمَا بِيْنَ اللَّهُ تَعَالَى يَرْمَى : فَيَقُولُ النَّقَائِلِ لاَ يُرْمَى الْمُرْمِونَ فَيْمَا لِي الْمُرْمِولُ فَيْمَا بِيْنَ اللَّهُ وَيْ يَوْمُ لِيَا الرَّوْيَةِ فِي الْمُ الْمُورُ فِيهَ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْلِى الْمُعْمَا لِكَانَالِ لاَ يَعْمَا بِينَا وَلِي الْمُؤْولُ اللَّهُ الْمُعْرِدِ عَةً وَمُولُ اللَّهُ الْمُعْرِي عَلَى الْمُ الْمُعْرِقِي الْمُعْرِي عَلَيْهُ عَلَى الْمُعْرِي عَلَى الْمُعْمَا لِي الْمُ الْمُعْرِدِ عَلَى الْمُعْرِقُولُ اللْمُ الْمُعْرِقِي الْمُعْلِى الْمُ الْمُعْرِي الْمُعْرِقِي الْمُعْلِى الْمُعْرِقُولُ اللْمُعْرِقُولُ اللْمُعِلَى الْمُعْرِقُولُ اللْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْرِقُولُ اللْمُعْرِقُولُ الْمُعْرِقُولُ اللْمُعْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْرِقُولُ اللْمُعْلِقُولُ الْمُعْرِقُولُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْرِقُولُ اللْمُعْلِقُولُ الْمُعْرِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِمُ الْمُعْرِقُول

بلّ إن ظَهَرَ عِندَهُ أَنَ تِلْكَ الرُّوْيَةَ مَعْنَاهَا مُشَاهَدَةُ النَّقَلْبِ فَيَنْبَغِي أَنْ لاَ يُظْهِرَهُ وَلاَ يَذْكُرَهُ مُشَاهَدَةُ النَّقَلْبِ فَيَنْبَغِي أَنْ لاَ يُظْهِرَهُ وَلاَ يَذْكُرَهُ لاَنَ السَّلَفَ لَمْ يَذْكُرُ وَهُ. لَكِنْ عِلَى مَشْهُورًا عِندَ النَّهَ تَعَالَى مَشْهُورًا عِندَ السَّلَفِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَنَ خَالِقَ الْعَالَمِ لَيْسِ السَّلَفِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَنَ خَالِقَ الْعَالَمِ لَيْسِ السَّلَفِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَنَ خَالِقَ الْعَالَمِ لَيْسِ مُتَصَلِا وَلاَ دَاخِلا وَلاَ خَارِجًا وَأَنَ الْجِهَاتِ السَّتَ خَالِيةٌ عَنْهُ، وَأَنَ نِسْبَةَ جِهَةٍ فَوْقٍ الْدِهَاتِ السَّتَ خَالِيةٌ عَنْهُ، وَأَنَ نِسْبَةَ جِهَةٍ فَوْقٍ إِلَيْهِ النَّهِ كَنْهُ مَنْ السَّلَفِ عِنْ السَّلُفِ عِنْ السَّلُفِ عِنْ السَّلُفِ عَنْ السَّلُفِ عَنْ السَّلُفِ عَنْ السَّلُفِ عَنْ السَّلُفِ مَا تُتُورَةً عَنْ السَّلُفِ عَنْ السَّلُفِ عَنْ السَّلُفِ عَنْ السَّلُفِ عَنْ السَّلُفِ عَنْ السَّلُفِ عَنْ السَلَفِ عَنْ السَّلُفِ عَنْ السَّلُونَ قَوْلُ الْعَالَةُ عَنْ السَّلُونَ عَنْ السَّلُونَ عَنْ السَّلُونَ عَنْ السَّلُونَ عَنْ السَّلُونَ عَنْ السَلَفِ عَنْ الْعَلَامِ عَنْ السَّلُونَ عَنْ السَّلُونَ عَنْ السَّلُونِ السَّلُونَ الْعَلْسُ الْعَالِقُ عَنْ الْعُنْ الْعَلْمُ الْعُنْ الْعَلْلِقُ الْعَالِي الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُنْ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْلُولُ الْعُلْمُ الْعَلَالُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَنْ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُولُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْ

وعِند َ هَذَا يَتَّضِحُ لَكَ أَنَّ هَاهُننَا مَقَامَيْن ِ .

المُقَامُ الثَّانِي: بين النَّظَّارِ الدِيبِ أَنْ يَكُونِ عَقَائِدُهُمُ النُّمَّ تُورَةُ الْمَرْوِيَّةُ فَيَنْبِغِي أَنْ يَكُونِ بِحِثْهُمْ الظَّاهِرِ بِضَرُورة بِعَثْمُ الظَّاهِرِ بِضَرُورة بِعِثْهُمْ الظَّاهِرِ بِضَرُورة بِعَضًا البُرْهَانِ القَاطِعِ. ولا يَنْبَغِي أَنْ يُكَفَّرَ بِعَضْهُمْ بِعَضًا لِبُرْهَانِ فَإِنَ ذَلِكَ لَيْسَ البُرْهَانِ فَإِنَ ذَلِكَ لَيْسَ الْبُرْهَانِ فَإِنَ ذَلِكَ لَيْسَ أَمْرِ اللَّهُ عَالِطًا فِيما يَعْتَقِدُهُ بُرْهَانًا فَإِنَ ذَلِكَ لَيْسَ أَمْرٍ اللَّهُ عَلَيْهِ يَعْتَرَفُ كُلُّهُمْ بِهِ فَإِنَّهُمْ إِذَا لَمْ قَانُونَ مُتَقَفِّوا فِي النَّمِيزَانِ لَمْ يُمْكِنِهُمْ رَقْعُ الْخِلاَفِ بِالْوَزْنِ وَلِيتَفُوهُ فِي النَّمِيزَانِ لَمْ يُمْكِنِهُمْ رَقْعُ الْخِلاَفُ فِي النَّوسُطَاسِ يَتَفِقُوا فِي النَّمِيزَانِ لَمْ يُمْكِنِهُمْ رَقْعُ الْخِلاَفُ بِالنُوزَانِ لَمْ يُمْكِنِهُمْ رَقْعُ الْخِلاَفُ فِي الْمُعَلِلَ الْمُعَوازِينَ الْمَعْمُ الْمُعَلِيقِ وَلَيْكُونَ الْمُعَلِيقِ وَلَيْ الْمُعَلِيقِ وَلَيْ الْمُعَلِيقِ وَلَيْكُونَ لَمُ الْمُعَلِيقِ وَلَا الْمُعَولِينِ قَطْعًا والمُحَمِّلُونَ لَمَا يَسْهُكُ عَلَيْهِمُ الْمُعَلِقُ وَكُلُكُ مَن فَهِمَهَا مِ الْإِنْتِصَافِ وَكَشَفُ السَعِيمِ الْمُعَلِونَ لَمَا يَسُهُكُ عَلَيْهِمُ وَيَعْدُ الْإِنْصَافِ وَالْإِنْتِصَافِ وَكَشَفُ السَعِيمِ الْمُعَلِيقِ وَكَشَفُ السَعِيمِ الْمُعَلِيقِ وَلَوْتُ لَكُونَ لَمُا يَسُهُكُ عَلَيْهُمْ الْمُعَلِيقِ وَكَشَفُ السَعِيمِ الْمُعَلِيقِ وَكَشَفُ السَعِيمِ الْمُعَلِيقِ وَكَشَفُ السَعِيمِ الْمُعَلِيمِ وَلَوْتُ الْمُعَلِيمِ وَكَشَفُ السَعِيمِ الْمُعَلِيمِ وَكَشَفُ السَعِيمِ الْمُعَلِيمِ وَكَشَفُ الْمُعَلِيمِ وَكُونَ لَيَقَوْمُ الْمُعَلِيمُ وَالْمُعَلِيمُ الْمُعْتَوْمُ الْمُعَلِيمُ الْمُؤْمِ الْمُعَلِيمُ وَكَشَفُ الْمُعَلِيمُ وَالْمُعُولِ الْمُعْتَلِيمُ وَالْمُعِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُنَاءِ وَلَمُعُلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُؤْمِ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُؤْمِ الْمُعَلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعِلَى الْمُعْمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْمُ الْمُولِي الْمُعْمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ

ولكِنْ لا يَسْتَحِيكُ مِنْهُمُ الاخْتلافُ أَيْضًا إِمَّا لقَصُورِ بعُضِهِم عَن إدراكِ تَمام شُرُوطِهِ. وَإماً في رُجُوعِهِم فِي النَّظَرِ إِلَى مَحْضِ النَّقَرِيحَةَ وَالطَّبْعِ دُونَ الوزْن بالميسزان، كَالتَّذِي يَرْجِع بُعْدَ تَمَامِ تَعَلُّم الْعَرُ وضِ فِي الشَّعْرِ إِلَى الذَّوْقِ لاسْتِثْقَالِهِ عَرْضَ كُلُكَ شِعْرِ عَلَى النَّعَرُ وض فَلاَ يَبْعُدُ أَنْ يَغْلِطُ ، وَإِمَّا لاخْتبِلا فِهِمْ فِي الْعُلْومِ التِّي هِي مُقدِّمُ النَّ البَرَ اهبِين ِ فإنَّ مِن السُّعُلُومِ التي هِي أُصُوكُ النُّبَرَ اهِينِ تَجْرِيبِيَّةٌ وَتَوَاتُر يِتَّةٌ " وغَيْرٌ هَا، والنَّاسُ يَخْتَلِفُونَ فِي التَّجْرِبَةِ والتَّوَاتُرِ فَقَدْ يُتُواتُرُ عِنْد وَاحِدِ مَا لاَ يَتُواتَرُ عِنْدَ غَيْرِهِ. وَقَدْ يَتُولُنَّى تَجْرِبَةً مَا لاَ يَتَولُانُهُ غَيْرُهُ. وإمَّا لِأَلْتَبِاس قَضَايا الوهم بقضايا المعقل. وأرمًا لأكتباس الكلمات النَّمَشْهُ ورق النَّمَحْمُ ودَة بِالضَّرُ ورياتِ والْالْمَ وَالْبِيَاتِ كَمَا فَصَلَّنَا ذَلِكَ فِي كِتَابِ (مِحَكِّ النَّظر) وَلَكِن بِالْجُمْلَةِ إذا حَصَلُوا تِلْكَ المَوَازِينَ وَحقَّقُوهَا أَمْكَنَهُمْ الْوُقُوفَ عِنْد تُرْكِ الْعِنَادِ، عَلَى مَوْ اقِعَ الْغَلَطِ عَلَى يُسْرِ.

## الفصل الثامن : تأويك أصوك العقائد بدون برهان قاطع يؤدي الى التكفير

مِن النَّاسِ من يُبادِرُ إِلَى التَّاوِيلُ بِعَلَبَاتِ الظُّنُونِ مِن غَيْر بُرُهُ أَن يُبَادَ رَ أَيْضًا إِلَى مِن غَيْر بُرْهُ أَن يُبَادَ رَ أَيْضًا إِلَى مِن غَيْر بُرْهُ أَن يُبَادَ رَ أَيْضًا إِلَى كُفْرِه فِي كُلْ مَقَامٍ بِلَّ يُنظَّرُ فِيهِ . فإن كان تأويلُهُ فِي اَمْر لا يَتَعَلَّقُ بِأَصُولِ الْعَقَائِدِ ، وَمُهِمَ الهَالَهُ اللهَ فَي اَمْر لا يَتَعَلَّقُ بِأَصُولِ الْعَقَائِدِ ، وَمُهُمَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ وَلا يَعْسَ الصُّوفِيقَ إِنَ النَّمَر الدَ بِرُوْية الدِّلِيلِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ الْكَوْكَبُ وَالنَّقَمَرُ والشَّمُ سُنْ ،

وقو له ده داربي الله عير ظاهرها، بك هي جو اهر نور انية ملكية ونور انيت في عقلية لا حسية ولها درجات في التفاوت درجات في التفاوت كنيسبة ما بينها في التفاوت كنيسبة النكوكي والتقمر والشمس ويستدك عليه بأن الخليك عليه بالسكام أجك من أن يعتقد في جيسم أنه إله حتى يحتاج إلى أن يشاهد أفوله .

أ فَتَرَى أَ نَهُ لَوْ لَمْ يَا فُكُ أَ كَانَ يَتَخِذُهُ الْهَا وَلَوْ لَمْ يَعْرُ فُ اسْتِحَالَة الالْهِيَة مِنْ حَيْثُ كَوْنِها جِسْمًا مُقَدَّرًا ، واسْتَد لَ بِأَ نَهُ كَيْفَ يُمْكِن أَنْ يَكُون أَوَل مَا رَآه واسْتَد لَ بِأَ نَه كَيْفَ يُمْكِن أَنْ يَكُون أَوَل مَا يُرَى الْكَوْكِب والشَّمْس هِيَ الْأَظْهَرُ وَهِي أَوَل مَا يُرَى واسْتَد لَ بِأَنَ اللّهُ تَعَالَى قَالَ أَوَلاً ﴿وَكَذَ لِكَ نَرْي واسْتَد لَ بِأَنَ اللّهُ تَعَالَى قَالَ أَوَلا ﴿ وَكَذَ لِكَ نُرِي الْرَهِ الْمَر الْهِيم مَلَكُوتَ السَّمَواتِ والأَرْضِ ﴾ (12) ثم حكم هذا الْقَوْل فَكَيْفَ يُمْكِن أَنْ يَتَوَهَمَ ذَلِكَ بَعْد كَشْفِ المَلكُوتِ لَهُ وهَذِهِ دَلاَلاَ أَنْ يَتَوَهَمَ ذَلِكَ بَعْد كَشْفِ المَلكُوتِ لَهُ وهَذِهِ دَلاَلاَ أَنْ يَتَوَهَمَ ذَلِكَ بَعْد كَشْفِ المَلكُوتِ لَهُ وهَذِهِ دَلاَلاَ أَنْ طَنَيْتُهُ وَلَيْسَتْ بَرَاهِينَ .

أَمَا قُولُهُ هُو أَجَكُ مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَبِيتًا لَمَا جَرَى لَهُ ذَلِكَ وَلاَ يَبْعُدُ أَنْ يَخْطِرَ لِمَنْ شَيكُونُ نبيتًا فِي صِبَاهِ مِثْكُ هَذَا الْخَاطِرِ ثُمَّيَتَجَاوَزَهُ عَلَى قُرْبِ وِلا يَبْعُدُ أَنْ تَكُونَ دَلاَلَةُ اللَّ فُولِ عَلَى حُدُوثٍ عَنْده أُ أَظْهُرَ مِنْ دَلِقَةِ التَّقَدِيرِ وَالْجِسْمِيتَةِ،

وأمنًا رُوْيَةُ النَّكُو كُلْفٍ أَوَلا َ فَقَدْ رُويَ أَنتَهُ كَانَ محْبُوسًا فِي صِبَاهِ فِي غَارٍ وَإِنتَمَا خَرَجَ بِاللَّيْلِ.

وأمنًا قُولُهُ تَعَالَى أَوَلا (وكذَلِكَ نُرِي إِبْراهيمَ ملكُوتَ السَّمَواتِ والأَرْضِ) فَيَجُوزُ أَنْ يكُونَ اللَّهُ تَعَالَى

قد ذكر حالَ نِهايَتِهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى ذِكْرِ بِدَايَتِهِ . فهذه وآمْثالُها ظُنْنُونُ يَظُنْتُهَا بَرَاهِينَ مَنْ لاَ يَعْرِفُ حقيقة النبُرْهانِ وَشَرْطِهِ \_ فَهَذَا جِنْسُ تَأْوِيلِهِمْ.

وقد تأولوا الاعتصا والنعالين في قوله تعالى (فَاخُلَع نعالَى (فَاخُلَع نعالَى (فَاخُلَع نعالَى الله (فَاخُلَع نعالَى الله (فَاخُلَع نعالَى الله في مِثْلِ هَذِه الأُمُور التّبِي لاَ يَمِينِكَ الطّنَ في مِثْلِ هَذِه الأُمُور التّبِي لاَ تَعَعَلَقُ بِأَصُولِ الاعْتقاد تَجْري مَجْرَى الْبُرهان في الْبُرهان في أَصُولِ الاعْتقاد في لا ينكُفر فيه ولا يبُددَع . نعم ال ويكم العقواه أَصُولِ الاعْتقاد في العين والا يبُددَع . نعم الله كان في كان في كان في حُدا الباب يؤي الله في الله في العين العقواه في في كلك ما لم يبو ثور عن السلف ذكر أه ، ويقرب منه قول به عن السلف ذكر أه ، ويقرب إذ كين عن السلف ذكر أه ، ويقرب إذ كين عن عن المالم يعل الله المناهري مؤول الله المناهري مؤول الله المناهري المناهري الله المن المناهري الله المناهري الله المناهري الله المناهري الله المناهري الله المن الله المناهري الله المن الله المناهري الله المناهري الله المن المن المناهري المناهر المناهر المناهر المناهر المناهر المناهر المناهر المناهر المناهر المناه المناهر المناه المناهر المناه المناهر المناه المناهر المناه المناه المناهر المناهر المناه المناه المناهر المناهر المناه المناهر المناهر المناهر المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناهر المناهر المناهر المناه المناهر المناهر

وَأَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ بِأُصُولِ الْعَقَائِدِ الْهُمِمَّةِ فَيَجِبُ تَكُفْيِرُ مَنْ يُغَيِّرُ الظَّاهِرَ بِغَيْرِ بُرْهَانٍ قاطِعٍ، كَالتَّذِي يَنْكُرُ مَشْرَ الأَجْسَادِ وَيَنْكُرُ الْعُقُوبِاتِ قاطِعٍ، كَالتَّذِي الْأَخْرَةِ بِظُنْنُونٍ وَأَوْهَامٍ واسْتَبِعُادَاتٍ مِنْ غَيْرِ بُرْهَانٍ قَاطِعٍ، فَيَجِبُ تَكُفْيِرُهُ قَطْعِياً إِذْ لاَ غَيْرِ بُرْهَانٍ قَاطِعٍ، فَيَجِبُ تَكُفْيِرُهُ قَطْعِياً إِذْ لاَ بُرْهَانَ عَلَى السِّتِحَالَةِ رَدًا الْأَرْوَاحِ إِلَى الْأَجْسَادِ، وَدَكُرُ بُرُهَانَ عَلَى الضَّرَرِ فِي الدَّينِ فَيَجِبُ تَكُفْيِرُ كُلُّ مَنْ ذَلِكَ عَظِيمُ الضَّرَرِ فِي الدَّينِ فَيَجِبُ تَكُفْيِرُ كُلُّ مَنْ تَعَلَيْهِ بِهِ وَهُو مَذْهُ الْفُلا سِفَةِ.

<sup>13</sup> \_ سورة طه: 12 .

<sup>14</sup> \_ راجع: سورة طه: 19 .

<sup>. 76 -</sup> سورة الأنعام : 76 .

<sup>12</sup> \_ سورة الأنعام: 75 .

وكذكك ينجب تكنفير من قال منهم ان الله تعالى منهم ان الله تعالى لا ينعلم إلا نوسه أو لا ينعلم إلا الكليات و فلا ينعلم الا الكليات فأما السلم المنتعلقة بالاشخاص فلا ينعلمها الان ذلك تكذيب للرسول صلى الله عليه عليه وسكم قطعا وليس من قبيل الدر جال التي ذكر ناها في التا ويل، إذ أدلت القران والأخبار على تفهيم حشر الله المساد وتفهيم تعلق على الله كك الله المناد وتفهيم تعلق على التا ويك التا ويك التا ويك التا ويك الله المناكم الله ويك الله المناكم الله الله المناكم المناكم الله المناكم الله المناكم الله المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم المناكم الله المناكم ال

وَهُمْ مُعْتَرِفُونَ بِأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنَ التَّأُويِكِ - وَلَكِنْ قَالُوا لَمَّا كَانَ صَلاَحُ الْخَلُقِ فَي أَنْ يَعْتَقِدُوا حَشْرَ السِأَجْسَادِ لِقُصُورِ عُقُولِهِمْ عَسِنْ فَهُمْ المَعَادِ حَشْرَ السِأَجْسَادِ لِقُصُورِ عُقُولِهِمْ عَسِنْ فَهُمْ المُعَادِ الْعَقْلِيِّ وَكَانَ صَلاَحُهُمْ فِي أَنْ يَعْتَقِدُوا أَنَ اللَّهَ تَعَالَى عَالِمٌ بِمَا يَجْرِي عَلَيْهِمْ وَرَقِيسِبِ "عَلَيْهِمْ لَا تَعْالَى عَالِمِ " عَلَيْهِمْ وَرَقِيسِبِ " عَلَيْهِمْ لَيُورِ ثَنَ ذَلِكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً فِي قُلُوبِهِمْ جَازَ للرَّسُولِ لِيُورِ ثَنْ ذَلِكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً فِي قُلُوبِهِمْ جَازَ للرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنْ يُفْهِمَهُمْ ذَلِكَ وَلَيْسَ بِكَاذِبٍ مَنْ عَلَيْهِ صَلاَحُهُ وَلَيْسَ بِكَاذِبٍ مَنْ كَمَا فِيهِ صَلاَحُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَمَا قَلِهُ مَا فَيهِ صَلاَحُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَمَا قَلِهُ مَا لَاللَهُ لَا اللّهُ لَا لَهُ هُ مَا فَيهِ صَلاَحُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَمَا قَلِهُ مَالَهُ فَاللَهُ مَا فَيهِ عَلَيْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَمَا

وهذا النّقو لل باطلة قطعا لانته تصريح بالتّكذيب، وهذا النّقو لل باطلة قطعا لانته تصريح بالتّكذيب، ويجب إجلاك منصب النتبوة عن هذه الرّذيلة فَفي الصّدق و وإصلاح الخلق به مندووة عن هذه الرّذيلة فَفي الصّدق و وإصلاح النّخلق به مندووة عن الكنديب وهذه أوّك درجات النّذقة، وهي راتبة بين الاعتزال وبين الزّند قة المنطلقة فإن المعتزلة يقراب منهاجهم من مناهج النفلاسفة إلا في هذا الأمر الواحد، وهو أن المعتزلي للا ينجوز الكذب على الرّسول عليه السّلام بمثله من المناب هذا الأيدة راب المناهم المنا

خِلاَ فُهُ ، والنَّفَلْسَفِي لاَ يتَقْتَصِرُ عَلَى مُجَاوَزَتِهِ للظَّاهِرِ عَلَى مُجَاوَزَتِهِ للظَّاهِرِ عَلَى مَا يتَقْبَكُ التَّنَا ويكَ عَلَى قُرْبٍ أَوْ عَلَى بُعْدٍ.

وَأَمَّا الزَّنْدَ قَةُ الْمُطْلَقَةُ فَهُو أَنْ تَنْكُرَ أَصْكَ المَعَادِ عَقْلِيتًا وَحِسِّياً وَرَأُسًا.

وأَمَّا إِثْبَاتُ الْمُعَادِ بِنُوعِ عَقْلِي مُعَ نَفْي الآلام واللَّذَاتِ الْحِسِّيَّةِ وَإِثْبَاتُ الصَّانِعِ مع َ نَفْسَ عَلْمُهُ بِتَفَاصِيلَ الْعُلُومِ فَهِي زَنْدَ قَةٌ مُقَيَّدَةٌ بِنَوْعِ اعْتِرَافٍ بِصْدِقِ الْأَنْبِياءِ. وَظَاهِرٌ ظَنَّى ۗ وَالْعِلْمُ عَنْدَ اللَّهِ \_ أَنَّ هَوَ لُاءً هُمْ المُرَادُونَ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ ا سَتَفْتَرَقُ أُمَّتِي بِضْعًا وسَبْعِينَ فِرْقَةٍ كُلُعُمْ فِي الْجُنِيَّةِ إِلاَّ الزَّنَادِ قَنَةَ وَهِيَ فَرْقَةٌ "هَذَا لَفُظُ الْحَدِيثِ فِي بَعْضِ الرُّو ايناتِ. و طَاهِرُ الحَد يثِ يدُلُكُ عَلَى أَنتَهُ أَرَادَ بِهِ الــــزَنادِقة مِنْ أُمَّتِهِ، إذْ قالَ «سَتَقْتَرِقُ أُمَّتِي»وَمَنْ لَمْ يَعْتَرِفْ بِنُبُوَّتِهِ فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِهِ والتَّذِينَ يَنْكُرُونَ أَصْلَ المَعَادِ وأَصْلَ الصَّانِعِ فَلَيْسُوا مُعْتَرِفِينَ بِنُبُوَّتِهِ إِذْ يَزْعُمُونَ ۚ أَنَّ الْمُوْتَ عَدَمٌ مُحْضٌ، وأن َ الْعَالَمَ لَمْ يَزَكُ كَذَلِكَ مَوْجُودًا بِنِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرٍ صَانِع ولاَ يُـوُّ مِنْونَ بِاللَّه ولاَ بِالْيَوْمِ الآخرِ . وينْسهُو نَ الأَ نُبِياءَ إِلَى التَّلْبِيسِ . فَلاَ يُمْكُنُ نُسْبَتُهُمْ ۚ إِلَى الأُمَّةِ ـ فَإِذَا لاَ مَعْنَى لِزَنْدَقَة هَذَه الأُمَّة إِلاَّ مَا ذَكَرْنَاهُ.

#### الفصل التاسع:

## التكفير بين الاعتبارات النظرية والشرعية : مفهوم الضرر

إعْلَمْ أَنَ شَرْحَ مَا يُكُفَرُ بِهِ وَمَا لاَ يُكُفَرُ بِهِ يَسْتَدُ عِي تَفْصِيلاً طَوِيلاً يَفْتَقِرُ إِلَى ذَكِرْ كُنْكَ الْمُقَالاَتِ وَالْمُذَاهِبِ، وَذَكِرْ شُبْهَة كُنْكَ وَاحِدٍ، وَدَلِيلِهِ وَوَجُهِ

بُعْدِهِ عَنِ الظَّاهِرِ، وَوَجْهِ تَأْويلِهِ وَذَلِكَ لاَ يَحْوِيهِ مُجَلَّدَاتٌ وَلاَ تَتَسَعُ لِشَرْحِ ذَلِكَ أَوْقاتِي فَاقْنَعِ الْأَنَ بِوَصِيَّةٍ وَقَانُونٍ.

أَ مَا الوَصِيَةُ فَأَنْ تَكُفَّ لِسَانَكَ عَنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ مَا أَمْكَنَكَ مَادامُوا قَائِلِينَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ غَيْرَ مَنْنَاقِضِينَ لَهَا. وَالمُناقَضَةُ تَجْوِيزُهُمُ الْكَذِبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُدْرٍ أَوْ غَيْرٍ عُذْرٍ وَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُدْرٍ أَوْ غَيْرٍ عُذْرٍ. فَيهِ فَإِنَّ التَّهُ عَلَيْهِ وَالسَّكُوتَ لاَ خَطَرَ فِيهِ.

و أَمَا النَّانُونُ فَهُو أَنْ تَعْلَمَ أَنَ النَّظَرِياَتِ قِسْمَانِ. قِسْمٌ يَتَعَلَّقُ فِسْمٌ يَتَعَلَّقُ فِسْمٌ يَتَعَلَّقُ بِالنَّهِ وَاعِدٍ، وَقِسْمٌ يَتَعَلَّقُ بِالنَّهُ وَاعِدٍ، وَقِسْمٌ يَتَعَلَّقُ بِالنَّهُ وَبِرَسُولِهِ بِالنَّهُ وَبِرَسُولِهِ وَبِالْيَوْمِ الأَخِرِ وَمَاعَدَاهُ فُرُوعٌ وَاعْلَمٌ أَنَهُ لاَ تَكُفِيرَ فِي وَبِالْيَوْمِ الأَخِرِ وَمَاعَدَاهُ فُرُوعٌ وَاعْلَمٌ أَنَهُ لاَ تَكُفِيرَ فِي الْفُرُوعِ أَصْلاً إِلاَّ فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدة قٍ وَهِي أَنْ يَنْكُر أَصْلاً الفُرُوعِ أَصْلاً عَلِم مِنَ السِرَسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّوْاتُر، لَكِنْ فِي بَعْضِهَا تَخْطِئَةٌ كَمَا فِي الْفَقْهِ فِي الْفَقْ هِيكَاتِ وَفِي بَعْضِهَا تَخْطِئَةٌ كَمَا فِي الْفَقْهِ فِي الْفَقْ هِيكَاتِ وَفِي بَعْضِهَا تَخْطِئَةٌ كَمَا فِي الْفَقْ هِيكَاتِ وَفِي بَعْضِهَا تَبْدِيعٍ كَالْخَطَا إِللْمُتَعَلِّقِ بِالسَامِ مَامَة وَاللَّهُ اللَّهُ المُتَعَلِّقِ بِالسَامِ مَامَة وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْمَا الْمُتَعَلِّقِ بِاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا إِللْمُتَعَلِقِ بِاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامِ الْمُتَعَلِقُ بِاللَّهُ اللَّهُ عَلَامٍ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُتَعَلِقِ اللَّهُ الْمُتَعَلِقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَرَالِ الْمُتَعَلِقِ اللَّهُ الْمُتَعَلِقُ اللَّهُ الْمُتَعَلِقُ اللَّهُ الْمُقَالِ الْمُتَعَلِقُ اللَّهُ الْمُتَعِلَةُ اللَّهُ الْمُتَعَلِقُ اللَّهُ الْمُثَعَلِقُ اللَّهُ الْمُتَعَلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُتَعَلِقُ اللَّهُ الْمُ الْمُتَعَلِقُ اللَّهُ الْمُتَعَلِقُ الْمُعْمَا الْمُعْتَعِلَمُ اللَّهُ الْمُعْتَعِلَقِ اللْمُقَالِ الْمُتَعِلَقِ اللَّهُ الْمُ الْمُعِلَاقِ الْمُعْتَعِلَقِ الْمُعُلِقِ الْمُعَالِقُ الْمُعْتَعِلَةُ الْمُعَلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِقُ الْمُعْتَعِلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْتَعِلَقُ الْمُعْتَعِلَعُلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْتَعِلَقِ الْمُعُلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعْتَعِلَقُ الْمُعِلَا الْمُعْتَعِلَا الْمُعْتَعِلَةُ الْمُعْتَعِلَةُ الْمُعِلَامُ الْمُعِلَا الْمُعْتَعِل

و اعْلَمْ أَنَ الْخَطَأَ فِي أَصْلِ الْإِمامَةِ وَتَعْيينِهَا وَ شُرُ وَطِهَا وَمَا يَتَعَلَقُ بِهَا لاَ يُوجِبُ شِيءٌ مِنْهُ تَكُفْيرًا. وشُرُ وطِها ومَا يَتَعَلَقُ بِها لاَ يُوجِبُ شِيءٌ مِنْهُ تَكُفْيرًا. فَقَدْ أَنْكُر ابْنُ كَيْسَانَ أَصْلَ وُجُوبِ الْإِمامَةِ وَلاَ يَلْزَمُ وَقَدَ إِلَى قَوْمٍ يُعَظِّمُونَ أَمْرَ الْإِمامَةِ وَلاَ يَلْزَمُ وَلاَ يَلْقَمُ لَ إِلَى قَوْمٍ يُعَظِّمُونَ أَمْرَ الْإِمامَةِ وَيَحْدُونِ الْإِمانَ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَيَجْعَلُونِ الاَيمَانَ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلاَ إِلَى خَصُومِهِم الْمُكَفِّرُينَ لَهُم بيمِم بيمِم ولا إلى خصُومِهِم السُّمُكَفِرينَ لَهُم بيمِم بيمِم ولا إلى خصُومِهِم السُّمَ المَّنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَصْلاً فِي وَاحِدٍ مِن القَوْلَيْنِ تَكُذُ يبُ للرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَصْلاً وَمُهِ مَا وُجِد التَّكَدُ فِي وَاحِد التَّكَدُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْن كَانَ فِي اللَّهُ رُعِي وَان كَانَ فِي النَّكُ فِيرُ وَإِنْ كَانَ فِي اللَّهُ رُعِي وَانْ كَانَ فِي اللَّهُ وَانْ كَانَ فِي اللَّهُ وُمُ وَانْ كَانَ فِي اللَّهُ وَانْ وَانْ كَانَ فِي الْنُولُ وَعَ مُنْ وَانْ كَانَ فِي الْمُولِ وَانْ كَانَ فِي الْمُولِ وَانْ كَانَ فَي اللَّهُ وَانْ كَانَ فِي الْمُولِ وَمُهُ مَا وَجُدِدُ التَكَدُونِي وَ وَمَنْ وَانْ كَانَ فَي اللَّهُ وَانْ وَانْ قَالَهُ وَانْ اللَّهُ وَانْ الْمُولِ مُنْ وَانْ الْعُلْمُ وَالْمُ الْمُ الْمُولِ وَالْمُ الْمُ الْمُولِ وَالْمُ الْمُ الْمُ

فَلُوْ قَالَ قَائِلَ مَثَلاً النّبَيْثُ التَّذِي بِمَكَةَ لَيْسَ النّدِي بِمَكَةَ لَيْسَ النّدَي بِمَحَافَ النّبَيْ النّدِي النّبَدِي النّبَ النّدِي النّبَهُ قَدْ النّبَدِي وَسَلّمَ قَدْ شَبَتَ تَوَاتُرا عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَدْ شَبَتَ تَوَاتُرا عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خِلاَ فُهُ ، و لَوْ أَنْ كَرَ شَهَادَةَ الرّسُولِ لِذَلِكَ النّبَيْتِ بِأَنتَهُ النّكَعْبَةَ لَهُ يَنْفَعُهُ إِنْكَارُهُ ، بَلّ ، يَعْلَمُ قَطْعًا أَنتَهُ مُعَانِدٌ فِي إِنْكَارِهِ إِلاَ أَنْ يَكُونَ قَرِيبَ عَهْدٍ بِالاسْلاَمِ، ولَمْ يَتَوَاتَرْ عِنْده أُ ذَلِكَ.

وأمنا الأصُولُ الثَلاثَةُ وكُكُ مَا لَمْ يَحْتَمِكِ التَّاوِيكَ فِي نَفْسِهِ وِتَوَاتَرَ نَقْلُهُ وَلَمْ يَتَصَوَرٌ أَنَ يَقُومَ بُرْهَانٌ فِي نَفْسِهِ وِتَوَاتَرَ نَقْلُهُ وَلَمْ يَتَصَوَرٌ أَنَ يَقُومَ بُرْهَانٌ عَلَى خِلا فِه فَمُخَالَفَتُهُ تَكُذِيبٌ مَحْضٌ. وَمِثَالُهُ مَا ذَكُرْنَاهُ مِنْ حَشْرِ الأَجْسَادِ وَالْجَنَةِ وَالنَّارِ وَإِحَاطَةِ عِلْمِ اللَّهَ تَعَالَى بِتَفَاصِيكِ الأَّمُورِ، وَمَا يَتَطَرَّقُ إِلَيهِ الْمُتَمَاكُ اللَّهُ تَعَالَى بِتَفَاصِيكِ الأَّمُورِ، وَمَا يَتَطَرَّقُ إِلَى البُرْهَاكُ اللَّهُ عَلَى البُرْهَانِ قَاطِعًا وَجَبَ القَوْلُ بِهِ وَلَكِنْ إِنْ كَانَ قَاطِعًا وَجَبَ القَوْلُ بِهِ وَلَكِنْ إِنْ كَانَ قَاطِعًا وَجَبَ القَوْلُ بِهِ وَلَكِنْ إِنْ كَانَ فَي إِلْهَارُهُ فَي إِلْمُ هَارُهُ وَيَهُ إِلَى البُرْهَانِ فَي إِلْمُ هَارِهُ وَيَهُ مُورِ فَهُمُ هِمْ فَإِلْمُ هَارُهُ وَي إِلْمُ هَارُهُ وَانْ لَمْ يَكُن ِ النَّبُرُهُانُ قَطْعِينًا لَكِنْ يُغِيدُ طُنَطُ بِيدُ طُنَا لَكِنْ يَغِيدُ لَلْمُ اللَّهُ الْمُعَلِيمَا لَكِنْ يَغُودُ لُكُونُ يَعْفِيدُ طُنُوا لِكُونُ لَا يُعْولُهُ مُ النَّهُ الْمُعْرِينَا لَكِنْ يَغُودُ لُكُونُ يَغُودُ لُهُ عَلَى الْمُورِ فَهُ مُعِينًا لَكِنْ يُغُودُ طُنُوا لِمُنْ النَّهُ عَلَى الْمُعْرِينَا لَكُونُ يَعْفِيدُ طُنُوا لِمُعْمِدُ وَانْ لَهُ مُ يَكُنُ إِلْكُنِ الْبُلُومُ الْمُعُلِينَا لَكُونُ يَعْمُورُ وَهُ مُعْمِعُ مُ فَالْمُ الْمُ الْمُعْلِيمَا لِكُونُ يَعْلَمُ اللّهُ الْمُعُلِيمَا لَكُونُ اللّهُ عُلُولُ الْمُعْمِلُونُ لَالْهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعُلِيمَا لِكُونُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ الْمُ الْمُعُلِيمَا لِكُونُ اللْهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الْعُلِي الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللللْه

غَالِبًا ، وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ لاَ يُعْلَمُ ضَرَرُهُ فِي الدِّينِ كَنَفْهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ مَعَ الدِّينِ كَنَفْهِ اللهُ وَيَا اللهُ وَاللهُ واللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالمُلّالِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ا

وأمّا مَا يَظْهُرُ لَهُ ضَرِرٌ فَيكَعُ فِي مَحَلُ الاجْتِهَادِ والنَظَرِ فَيكُتْمَلُ أَنْ لاَ يُكَفُّرُ وَيكُمْ مَنْ يَدَعِي التَّصَوُفَ ومِنْ جَنْسِ ذَلِكَ مَا يَدَعِيهِ بِعَضْ مَنْ يَدَعِي التَّصَوُفَ ومِنْ جَنْسِ ذَلِكَ مَا يَدَعِيهِ بِعَضْ مَنْ يَدَعِي التَّصَوُفَ وَمِنْ جَنْسُ اللَّهِ تَعَالَى أَسْقَطَتْ عَنْهُ الصَلاة وحَلَ لَهُ شُرْبُ النَّمَ مَرْ والنَّمَعَاصِي وَأَكُنُ عَنْهُ الصَلاة وحَلَ لَهُ شُرْبُ النَّمَ فِي وُجُوبِ قَتْلِهِ وَإِنْ مَاكِ السَّلُطَانِ فَهَذَا مِمَّنْ لاَ شَكَّ فِي وُجُوبٍ قَتْلِهِ وَإِنْ كَانَ فِي النَّارِ نَظَرٌ ، وَقَتْلُ مِثْلِ هَذَا كَانُ فَي النَّارِ نَظَرٌ ، وَقَتْلُ مِثْلِ هَذَا مَعْمُ لَوْمِ اللَّيْ مَنْ الإِبَاحَة لاَ يَنْسَدُ أَو فِي الدَّينِ أَعْظُمُ ويَنْفَتِحُ بِهِ بِابٌ مِنْ الإِبَاحَة لاَ يَنْسَدُ أَنْ

وضَررُ هَذَا فَوْقَ ضَرَرِ مَنْ يَقُولُ بِالاباحَةِ مُطْلَقًا، فَإِنْهُ يُمْنَعُ عَن الإصْغَاءِ إِلَيْهِ لِظُهُورِ كُفْرِهِ. وَأَمَّا هَذَا فَإِنْهُ يَهْدِمُ الشَّرْعَ مِن الشَّرْعِ وَيَزْعُمُ أَنَهُ لَمْ يَرْتَكِبْ فَيه إلا تَخْصِيصَ عُمُومِ إِذْ خَصَصَ عُمُومَ التَّكُلِيفِاتِ بِمَنْ لَيْس لَهُ مِثْلُ درَجَتِهِ فِي الدَّينِ، وَرُبَّمَا، يَزْعُمُ لَا نَهُ يُلاَبِسُ ويُقَارِفُ الْمَعَاصِيَ بِظَاهِرِهِ وَهُو بِبَاطِنِهِ برِيءٌ عَنْهَا. ويَتَدَ اعْمَى هَذَا إلَى أَنْ يَدَعِي كَلُكُ فَاسِقٍ بريءٌ عَنْهَا. ويتَدَد اعْمَى هَذَا إلَى أَنْ يَدَعِي كَلُكُ فَاسِقٍ مِثَلَ حَالِهِ ويَعْمَلُ عَلَى الدَّينِ.

وَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يُظَنَّ أَنَّ التَّكْفِيرَ وَنَفْيَهُ يَنْبَغِي أَنْ يُظَنَّ أَنَّ التَّكْفِيرَ وَنَفْيَهُ يَنْبُغِي أَنْ يُدْرَكَ فَي كُكُ مَقَامٍ، بَلِ التَّكْفِيرُ حُكْمٌ شُرْعِي يُّ يَرْجِعُ إلَى إباحَة النَّمَالِ وَسَفْكِ الدَّم والْحُكْم بالنِّلُود فِي النَّارِ فَمَأْخَذُهُ كَمَا خَذِ سَاتِرِ الأَحْكَام الشَّرْعِية في النَّارِ فَمَأْخَذُهُ كَمَا خَذِ سَاتِرِ الأَحْكَام الشَّرْعِية في النَّارة يُدْرك بييقين وتَارَة بطَنَّ غَالِب وَتَارَة بطَنَّ غَالِب وَتَارَة بطَنَّ غَالِب وَتَارَة بيعَرد وَدُدُ فَالنُوقَ فُ فيه و تَارَة يُدُدُ فَالنُوقَ فُ فيه و تَارَدُ دُو لُو اللَّهُ وَقُفُ فيه و

عَن التَكُفيرِ أَوْلَى، وَالنَّمُبَادَرَةُ إِلَى السَّكُفيرِ إِنَّمَا تَعْلِبُ عَلَيْهِمُ الْجَهْلُ.

وَلاَ بُدَّ مِنَ التَّنْسِيهِ عَلَى قَاعِدَةٍ أَخْرَى وَهُو أَنَّ المُخَالِفَ قَدْ يُخَالِفُ نَصًّا مُتَوَاتِرًا وَينَزْعُمُ أَنتُهُ مُؤُولً" . وَلَكِن دُكِر تُنا ويلِهِ لاَ انتقداح له أصلا في اللَّسان لاَ عَلَى بُعْدِ وَلاَ عَلَى قُرْبٍ، فَذَلِكَ كُفْرِّ. وَصَاحِبُهُ مُكَذَّبٌ وَإِن كَانَ يَزْعُمُ أَنتَهُ مُؤَوِّكٌ : مِثَالُهُ : مَا رَأَيتُهُ فِي كَلاَمٍ بَعْضِ الْباطِنِيَّةِ أَنَّ اللَّهُ تَعَالَى وَاحِدٌ بِمَعْنَى أَنتَه يُعْطِي النُّوحُدنَةَ وَيَخْلُقُهُا، وعَالَمٌ بِمَعْنَى أَنتَه يُعْطِي الْعِلْمَ لِغَيْرِهِ وَيَيَخْلُقُهُ ، وَمَوْجُودٌ بِمَعْنَى أَنَّهُ يُوجَدُ غَيْرَهُ، وَإِمَّا أَنَ " يَكُونَ وَاحِدًا فِي نَفْسِهِ وَمَوْجُودًا وَعَالِمًا عُلْدَى مُعَنْى ابتَّصَافِهِ فَلاَ. وَهَذَا كُفْرٌ صَرَاحٌ لأنَّ حَمْكَ النُّو حُدْةِ عَلَى إيجَادِ النُّوحُدْةِ لَينْسَ مِنَ التَّأْوِيكِ فِي شَيْءٍ وَلاَ تَحْتَمِكُ هُ لُغَهَ الْعَرَبِ أَصْلاً، وَلَوْ كَانَ خَالِقُ النُّوحَدَةِ يُسَمَّى وَاحِدًا لِخَلْقِهِ النُّوحَدَةَ لَسُمِّي ثَلاَتًا وأَرْبَعًا لانته خلق الاعداد أيضًا . فأمثلة هُذِهِ المُقَالاتِ تَكُنْذِيبَاتٌ عُبِرً عَنْهَا بِالتَّأْ وِيلاَ تِ.

## الفصك العاشر: شروط التواتر والاجماع والبرهان

قَدُ فَهِمْتَ مِنْ هَذِهِ ِ التَّكُوْيِرَ اتِ أَنَّ النَّظَرَ يَتَعَلَّقُ بِأَ مُورٍ.

أَحَدِ هِمَا : أَنَّ النَّصَّ الشَّرْعِيَّ التَّذِي عُدِلَ بِهِ عَنْ ظَاهِرِهِ هِلَّ يَحْتَمِكُ التَّأُ وِيلَ أَمْ لاَ ؟ فَإِن احْتَمَكَ فَهَكُ هُوَ قَرْيِبٌ أَمْ بَعِيدٌ ؟ وَمَعْرِ فَهُ مَا يَقْبَكُ التَّأُ وِيكَ وَمَا لاَ يَقْبَكُ التَّأُ وِيكَ وَمَا لاَ يَقْبَكُ التَّأُ وِيكَ وَمَا لاَ يَقْبَكُ التَّأُ وِيكَ لَيْسَ بَقِيلًا لِللَّهُ يَنْ بِلَكُ لاَ يُسْتَقِكُ بِهِ إلاَّ يَقْبَكُ بِهِ إلاَّ

المَاهِرُ الْحَاذِقُ فِي عِلْمِ اللَّغَةِ الْعَارِفُ بِأُصُولِهَا ، ثُمَّ بِعَادةِ الْعَرَبِ فِي الاسْتِعْمَاكِ فِي أَسْتِعَارَ اتِهَا وَمَنْهَا وَمِنْهَا فِي ضُرُوبِ الْأَمْثَاكِ.

الثَّانِي : فِي النَّصِّ الْمَتْرُوكِ أَنَّهُ ثُبَتَ تَوَاتُرًا أَوْ أَحَادًا أَوْ بِالْإِجْمَاعِ المُجَرَّدِ فَإِنْ ثَبِتَ تَوَاتُرًا فَهُو عَلَى شر ط التواتر أم لا ، إذ ربيَّمَا ينظن المُسْتَفيضَ تواتراً ، وَ حَدُّ التَّوَاتُر مَا لاَ يُمْكنُ الشَّكُ فيه كَالْعِلْم بو جُود الانْسِياءِ وَوُجُودِ الْسِلادِ المَشْهُورَةِ وَعَيْرِهَا، وأَنتَ لَهُ مُترَو البِّرِ فَنِي الْأَعْصَارِ كُلُّكُا عَصْرًا بِنَعْدَ عَصْرِ إِلَى ، زُمَّانِ أَ النَّبُوَّة . فَهَلْ يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ قَدْ نَقَصَ عَدُد التَّوَاتُر فِي عَصْر مِنَ الأَعْصَارِ ؟ وَشَرْطُ التَّوَاتُرِ أَنْ لاَ يُحْتَمَلَ ذَلِكَ كَمَا فِي الْقُرْآنِ أَمَّا فِي غَيْرِ الْقُرْآنِ فَيَغُمُضُ مَدْرَكُ ذَلِكَ جِدًا وَلاَ يُسْتَقِّكُ بِإِدْرَاكِهِ إِلاَّ الْبِاحِثُونَ عَنْ كُنتُبِ التَّوَارِيخِ وَأَحْوَالِ الْقُرُونِ الْمَاضِيَّةِ وَ كُنتُبِ الْأَحَادِ يِثِ، وَأَحْوَالِ الرِّجَالِ وَأَعْرَاضِهِمْ فِي نَقُّكِ المَقَالاَتِ إِذْ قَدْ يُوجَدُ عَدَدُ التَّوَاتُرِ فِي كُلِّ عَصْرٍ وِلاَ يَحْصُكُ بِهِ الْعِلْمُ إِذْ كَانَ يُتَصَوِّرُ أَنْ يَكُونَ للْجَمْعِ الْكَتْدِرِ رَابِطَةً فِي الصِّتَوَافُقِ لاَ سِيَّمَا بَعْدَ وُقُوعِ التَّعَصُّب بَيْنَ أَرْبَابِ المَذَاهِبِ وَلَذَ لِكَ تَرَى الرُّوَافِضُ يَدَّعُهُنَ النَّصُّ عَلَى عَلَى عَلَى أَبِي أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الامَامَةِ لِتُوَاتُثُرِهِ عِنْدَهُمْ ، وَتُوَاتُرَ عِنْدَ خُصُومِهِمْ ْ فِي أَشْياءَ كَثِيرة خِلاف مَا تُوَاتُرَ عِنْدَهُم ْ لِشِدَّةِ تَوَ افُقِ الرَّوَ افِضِ عَلَى إِقَامَةٍ أَكَاذٍ يبِهِمْ وَاتِّبَاعَهَا.

وَأَمَّا مَا يَسْتَنبِدُ إِلَى الاجماعِ فَدَرْكُ ذَلِكَ مِنْ أَعْمَضِ الْأَشْيَاءِ إِذْ شَرْطُهُ أَنْ يَجْتَمِعَ أَهْكُ الْحَكُ وَالْعَقَدِ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيَتَّفِقُوا عَلَى أَمْرٍ

واحد التفاقا بلفظ صريح، ثنم يستمر وا عليه مرقة عند قوم، أو يكاتبه هم المام في أقطار الأرض في أقطن في القطار الأرض في القناقا صريحا حتى ومان واحد بحيث تتفق أقوالهم التفاقا صريحا حتى يمتنع الريم عنه الريم عنه والخيلاف بعده .

ثُمَ النَّظَرُ فِي أَنَّ مِنْ خَالَفَ بَعْدَهُ هَلَّ يَكُفُرُ ؟ لانَّ مِن النَّاسِ مَنْ قَالَ إِذَا جَازَ فِي ذَلِكَ الْوَقْيِتِ أَنَ مِن النَّاسِ مَنْ قَالَ إِذَا جَازَ فِي ذَلِكَ الْوَقْيِتِ أَنَ يَخْتَلِفُوا فَيَحْمَلُ تَوَافَقُهُمْ عَلَى اتَّفَاق وَلاَ يَمْتَنِعُ عَلَى وَهَذَا عَامِضٌ عَلَى واحدِ مِنْهُمْ أَنْ يَرْجِع بَعْد َ ذَلِكَ. وَهَذَا عَامِضٌ أَيْضًا.

الثّالِثِ : النَّظَرُ فِي أَن صَاحِبَ المَقَالِ هَلْ تُواتَرَ عِنْدَهُ الْخَبَرُ أَوْ هَلْ بَلَغَهُ الْجُمَاعُ إِذْ كُكُ مَن يُولَدُ لاَ عَنْدَهُ الْجُمَاعُ إِذْ كُكُ مَن يُولَدُ لاَ عَنْدَهُ الْجُمَاعُ إِذْ كُكُ مَن يُولَدُ لاَ مَوَاضِعُ الْجُمَاعِ عِنْدَهُ مُتَواثِرةً وَلاَ مَوَاضِعُ الْجُمَاعِ عِنْدَهُ مُنْتُمَيِّزَةً عَن مَوَاضِعَ الْخِلاَ فِ وَإِنتَمَا يُدْرَكُ ذَلِكَ شَيئنا مُنْتُمَيِّزَةً عَن مَوَاضِعَ الْخِلاَ فِ وَإِنتَمَا يُعْرَفُ ذَلِكَ مِن مُطَالَعَةِ الْكُنْتُبِ فَصَلْ فَشَي الْاحْتِلاَ فِ والاجْمَاعِ للسّلَفِ. ثنُم لاَ يَحْصلُ الْعَلِيْمُ فِي ذَلِكَ بِمُطَالَعَةٍ تَصْنِيفِ ولاَ تَصْنِيفَ ولاَ تَصْنِيفَيْنِ، إِذْ الْعَلْمُ فِي ذَلِكَ بِمُطَالَعَةٍ تَصْنِيفِ ولاَ تَصْنِيفَكَ أَبُو بَكُرْ الْاجْمَاعِ بِهِ. وَقَدْ صَنَقَ أَبُو بَكْرِ الْاجْمَاعِ وَأَنكُرَ الْاجْمَاعِ بِهِ. وَقَدْ صَنَقَ أَبُو بَكْرِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ كَنِينًا فِي مَسَائِلِ الْاجْمَاعِ وَأَنكُرَ الْكُولُ فَي مَسَائِلِ الْاجْمَاعِ وَأَنكُرَ الْكَالِ فَإِذَا الْعَلْمُ لِي الْجُمَاعِ وَلَمْ يَتْبُتُ عَنْدَهُ وَخُولِفَ فِي بَعْضَ تِلْكَ الْمُسَائِلِ فَإِذَا مَن خَلْكَ الْمُسَائِلِ فَإِذَا مَن خَلْكَ الْمُسَائِلِ فَإِذَا مَن خَلْكَ الْمُسَائِلِ فَإِذَا مَن خَلْكَ الْمُسَائِلِ فَإِذَا مِن مَعْرُ فَة وَلَكُ الْمُسَائِلِ فَي مَعْرَفِي بَعْدُ وَلَاكَ الْمُسَائِلِ فَإِذَا مِمْعَرْ وَقَ اللّهُ مُمَاعٍ وَكُولِ فَ فِي مَعْرُدُ وَ تَكُولِونَ عَنْهُ وَلَا يُعْمَى وَاللّهُ مُنَاعِ وَلَاسْتِقْلالُ مَنْ اللّهُ الْمُعَلِي وَلَاللّهُ وَلِكُ مِن اللّهُ الْمُعَلِي وَلِي مُعْرَفَة التَمْعَوْدِ فِي هَذَا لَيْسَ بِينَامِ الْمُعَلِي وَلِكُ اللّهُ الْمُعْرِقُ وَلَا لَكُولُ الْمُسَائِلِ فَالْمَالِ فَيَا اللّهُ الْمُعْرِقُ وَلَا لَكُولُ الْمُعْرِلُ الْمُعْلِي الْمُعْرِقُ وَلَالْمُ الْمُعْلِي وَلَالْمُ الْمُعْلِى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْمِلِ الْمُعْلِي الْمُعْمَاعِ وَلَا الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِلُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُلْمِلِي الْمُعْلِى الْم

الرَّابِع : النَّظُرُ فِي دَلِيلِهِ الْبَاعِثِ لَهُ عَلَى مُخَالَفَة الطَّاهِرِ أَهُو عَلَى مُخَالَفَة الظَّاهِرِ أَهُو عَلَى شَرْط البُرْهَانِ أَمْ لاَ ؟ وَمَعْرِفَةُ شَرْط البُرْهَانِ أَمْ لاَ ؟ وَمَعْرِفَةُ شَرْط البُرْهَانِ لاَ يُمْكِن شَرْحُهَا إلاَّ فِي مُجَلَّدَ اَت ِ وَمَا ذَكَرْ نَا الْبُرْهَانِ لاَ يُمْكِن شَرْحُهَا إلاَّ فِي مُجَلَّدَ اَت ِ وَمَا ذَكَرْ نَا

فِي كِتَابِ (الْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ) وَكِتَابِ (مَحَكُ النَّظَرِ) نَمُوذَجِ مِنْهُ، وَتَكِكُ قَريحَةُ أَكْثَرَ فُقَهَاءِ النَّظَرِ) نَمُوذَج مِنْهُ، وَتَكِكُ قَريحَةُ أَكْثَرَ فُقَهَاءِ وَلاَبُدَ الزَّمَانِ عَنْ قَصَ شُرُوطِ الْبُرْهَانِ عَلَى الاسْتِيفَاءِ وَلاَبُدَ مِنْ مَعْرِفَةِ ذَلِكَ فَإِنَ الْبُرْهَانَ إِذَا كَانَ قَاطِعًا مِنْ مَعْرِفَةِ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ بَعِيدًا. فَآذَا لَمْ يَكُنْ قَاطِعًا رَخَصُ فِي التَّأُولِ وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا. فَآذَا لَمْ يَكُنْ قَاطِعًا لَمْ يُرَخِص إِلاَّ فِي تَأْ وَلِلْ قَريبٍ سَابِقٍ إِلَى الْفَهُمْ.

الخَامِسِ : النَّظَرُ فِي أَنَّ دَكُرَ تِلْكَ المَقَالَةِ هَكْ يَعْظُمُ ضَرَرُهُ فِي الدَّينِ أَمْ لاَ ؟ فَإِنَّ مَا لاَ يَعْظُمُ ضَرَرُهُ فِي الدَّينِ أَمْ لاَ ؟ فَإِنْ كَانَ القَوْكُ شَنبِعِعًا فِي الدَّينِ فَالامْرِ فَيهِ أَسْهَكُ وَإِنْ كَانَ القَوْكُ شَنبِعِعًا وَظَاهِرَ البُطُلانِ، كَقَوْكِ الامامة المُنتَظِرة إِنَ الامام مُخْتَفِ فِي سِرْدابٍ فَإِنَّهُ يَنتَظِرُ خُروجه فَإِنَّه قَوْل للمَام مُخْتَفِ فِي سِرْدابٍ فَإِنَّه يَنتَظِر خُروجه فَإِنَّه قَوْل كَكَاذِب للمَاهِر البُطلانِ شَنبِيع جِدًا، ولَكِن لاَ ضَرَرَ فِيه عَلَى الأَحْمقِ المُعْتقِد لِذَلِكَ إِذْ عَلَى الأَحْمقِ المُعْتقِد لِذَلِكَ إِذْ يَخْرُجُ كُكَ يَوْم مِن بَلَده لاسْتِقْبَالِ الامام حَتّى يَحْرُجُ كُكَ يَوْم مِن بَلَده خَاسِئًا وَهَذَا مِثَال ".

والمُ قَصُودُ أَنَهُ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُكَفَّرَ بِكُكُ هَذَيانٍ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرَ الْبُطْلاَنِ. فَإِذَا فَهِمْتَ أَنَ النَّظَرَ فِي وَإِنْ كَانَ ظَاهِرَ الْبُطْلاَنِ. فَإِذَا فَهِمْتَ أَنَ النَّظَرَ فِي التَّقْكِيرِ مَوْقُوفٌ عَلَى جَمِيعِ هَذِهِ المَقَامَاتِ التِي لاَ يَسْتَقِكُ بِإَحَادِها الْمُبَرِّزُ وَنَ عَلِمْتَ أَنَ الْمُبَادِرَ إِلَى يَسْتَقِكُ بِأَحَادِها الْمُبَرِّزُ وَنَ عَلِمْتَ أَنَ الْمُبَادِرَ إِلَى تَكْفِيرِ مَنْ يُخَالِفُ الْأَشْعَرِيَّ أَوْ غَيْرَهُ جَاهِكُ مُجَازِفٌ، وَكَيْفَ يَسْتَقِكُ الْأَشْعَرِيَّ أَوْ غَيْرَد الْفِقْهِ بِهَذَا الْخُطْبِ وَكَيْفَ يَسْتَقِكُ الْأَفْقِيهُ بِمُجَرَّد الْفِقْهِ يَصَادِفُ هَذِهِ الْعَظِيمِ وَفِي أَيَّ رُبْعٍ مِنْ أَرْبَاعِ الْفَقِه يَصَادِفُ هَذِهِ الْعَلْمِمَ ، فَإِذَا رَأَيْتَ الْفَقِيهَ التَّذِي بِضَاعَتُهُ مُجَرَّدُ الْفِقْهِ يَكُومُ وَلِي التَّكَفْوِيرِ والتَّصُلِيكِ فَأَعْرِضْ عَنْهُ وَلاَ تَشْغَكُ الْمَعْرِفُ فَي التَكَفْوِيرِ والتَّصُلِيكِ فَأَعْرِضْ عَنْهُ وَلاَ تَشْغَكُ بِينَ التَّكَوْمِ عَرِيزَةٌ فِي التَّكُومِ عَنْهُ وَلاَ تَصْبِرُ عَنْهُ النَّ التَّحَدِي يَ التَّعْرِفُ مُ عَنْهُ وَلاَ تَصْبِرُ عَنْهُ النَّهُ وَلاَ الْحَلُومِ الْمُعْلَى فَي التَّكُومِ عَنْهُ وَلِي التَّكُومِ عَنْهُ وَلاَ تَصْبِرُ عَنْهُ النَّهُ الْمُعْلَى فَي التَّعْرِفُ مُ عَنْهُ وَلاَ الْمُعْلِي فَا الْتَعْرِفُ مُ عَنْهُ وَلاَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي فَلَا يَصِعِرُونُ الْمُعْلِي فَا الْمُعْلِي فَا اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِي فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَيْمَ لَا يَصِعِرُهُ الْمُ اللَّهُ اللْعَلَيْلِ فَا الْعَلَيْمِ لَا يَصِعِرُونُ عَنْهُ اللْعُلُومِ عَرِيزَةٌ الْمُعْلَى اللْعُنْوِي اللْعَلْمُ اللَّهُ اللْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِلُهُ اللْمُ الْمُ اللْعُمْ اللْمُ الْمُ اللْعُلُومِ الْمُعْلِلُهُ اللْعُلُومِ الْمُؤْمِ اللْمُ اللَّهُ اللْعُلُومِ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِلَةُ الْمُعْلِي اللْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِي الْمُعْلِي اللْمُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعِلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِ

النَّاسِ وَلَوْ يَنْكُنُتُ مِنَ الايْدِي مَنْ لاَ يَدْرِي لَقَكَ الْخِلاَ فُ بَيْنَ الْخَلَاقِ. بَيْنَ الْخَلاقِ.

## الفصل الحادي عشر نقد الكلام وتمجيد النور الآلهي

وَمَنْ ظَنَ أَنَ مُدْرِكَ الايمانِ السكلاَمُ وَالساَدِعَ حَدَ الْمُجَرَدَةُ وَالساَدِعَ مَدَ الْمُجَرَدَةُ وَالسستَقْسِيماتُ الْمُرَتَّبَةُ فَقَدْ أَبْدَعَ حَدَ الْإِبْدَاعِ بَبَلِ الايمانُ نُورٌ يَقْذِفُهُ اللَّهُ فِي قَلُوبِ عَبِيدِهِ الإِبْدَاعِ بَلِ الايمانُ نُورٌ يَقْذِفُهُ اللَّهُ فِي قَلُوبِ عَبِيدِهِ عَظِيتَةً وَهَدِيتَةً مِنَ الْبَاطِنِ لاَ عَظِيتَةً وَهَدِيتَةً مِنَ الْبَاطِنِ لاَ يَمْكُنُهُ التَّعْبِيرُ عَنْهَا وَتَارَةً بِسَبَبِ رُؤْينَا فِي المَغَامِ، وَتَارَةً بِسَبَبِ رُؤْينَا فِي المَغَامِ، وَتَارَةً بِمُشَاهِدَةِ حَالٍ رَجُلٍ مُتَدَينً وَسِرَاية مَالِيةً مَالِ السَتِهِ وَتَارَةً بِقَرِينَةً حَالٍ النَّهُ عَنْدَ صَمْعُبَتِهِ وَمُجْالُسَتِهِ ، وَتَارَةً بِقَرِينَةً حَالٍ .

فَقَدٌ جَاءَ أَعْرَابِي لَّ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهُ وَ وسَلَّمَ جَاحِدًا بِهِ مُنْكِرًا فَلَّمَا وَقَعَ بَصَرُهُ عَلَى طَلَّعَتْهِ

النبهية زادها الله شرَفا وكرَراهة فرَآها يتَالَّالًا منها النبهية زادها الله شرَفا وكرَراهة فرَآها يتَلَاّلًا منها أَن يعرَض عَلَيه والله ما هذا بوجه كذاب وسائله أَن يعرض عَلَيه الاسلام فأسلام وجاء آخر النبه عليه الصلاة والسلام وقال أنشد ك الله أالله بعثني نبيه فقال عليه الصلاة والسلام إي والله الله بعثني نبيه فقال عليه الصلاة والسلام إي والله الله بعثني نبيه فصدقه بيمينيه وأسلم وقدا وأمثاله أكثر من أن يحصى وكم يتستغل واحد منهم بالكلام وتعليم وتعليم الادلة بكل كان يبده ونور الايمان بمثل هذه القرائن في قالوبهم لمعنة بيده المراقا المناه والمناه والمناه

فَلَيْتَ شِعْرِي مَتَى نُقِلَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُمْ إحْضَارُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَن الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ إحْضَارُ عَن الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ إحْضَارُ أَعْرَابِي أَسْلَمَ وَقَوْلُهُ لَهُ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَ الْعَالَمَ حَادِثْ وَأَنَ اللَّهَ تَعَالَى عَالِم بِعِلْم وَقَادِر بيقُدْرة إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَالِم بيعِلْم وَقَادِر بيقُدْرة إِنَّ اللَّه عَنْ الذَاتِ لاَهِي هُو ولا هِي غَيْرُهُ اللَى غَيْر وَلاَ هِي غَيْرُهُ اللَى غَيْر وَلاَ هِي خَيْرُهُ اللَى غَيْر وَلاَ هِي خَيْرُهُ اللَى غَيْر وَلاَ هِي خَيْرُهُ اللَى غَيْر.

وَلَسْتُ أَقُولُ لَمْ تَجْرِ هَذِهِ الْأَلْفَاظُ وَلَمْ يَجْرِ أَيْضًا مَا مَعْنَاهُ مَعْنَى هَذِهِ الْأَلْفَاظِ بَلْ كَانَ لاَ تَنْكَشِفُ مَا مَعْنَى هَذِهِ الْأَلْفَاظِ بَلْ كَانَ لاَ تَنْكَشِفُ مَلْحَمَةٌ إلاَ عَن جَمَاعَةً مِنَ الْأَجْلاَفِ يُسْلِمُونَ, وَاحِدًا ظَلاَلِ السُّيُوفِ وَجَمَاعة مِن الْأَسَارَى يُسْلِمُونَ, وَاحِدًا وَاحِدًا بَعْدَ طُولِ الزَّمَانِ أَوْ عَلَى الْقُرْبِ وَكَانُوا إِذَا وَاحِدًا بَعْدَ طُولِ الزَّمَانِ أَوْ عَلَى الْقُرْبِ وَكَانُوا إِذَا نَطَقُوا بِكَلِمَة الشَّهَادَة عَلَمُوا الصَّلاَة وَالزَّكَاة وَرُدُوا إِلَى صِنَاعَتِهِمْ مِن رَعَاية النَّعَنَم وَعَيْرِها ، نَعَمَ لَسْتُ مَنَا عَتِهِمْ مَن رَعَاية النَّعَلَم وَعَيْرِها ، نَعَمَ لَسْتُ الْنَكُرُ أَدَاتُهُ المُتَكَلِّمِينَ أَحَد النَّاسِ وَلَكِن لَيْسَ ذَلِكَ أَسْبَابِ الايمَانِ فِي حَقَّ بَعْضِ النَّاسِ وَلَكِن لَيْسَ ذَلِكَ

بِمَقْصُورٍ عَلَيْهِ وَهُو آيَيْضًا نَادِرِ "، بَلِ الانْفَعُ الْكَلاَمُ الْجَارِي فِي مَعْرِضِ الوَعْظِ كَمَا يُشْتَمِكُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ. فَأَمَّا الْكَلاَمُ المُحَرَّرُ عَلَى رَسْم المُتَكَلِّمِينِ فَإِنَّهُ يُشْعِرِ فَأَمَّا الْكَلاَمُ المُحَرَّرُ عَلَى رَسْم المُتَكَلِّمِينِ فَإِنَّهُ يُشْعِرُ نَفُوسَ المُسْتَمِعِينَ بأَنَّ فِيه صَنْعَةَ جَدَلٍ لِيعْجِزَ عَنْهُ وَيُ الْعُلَونُ الْعَامِيُ لاَ لِكَوْنِهِ حَقَّا فِي نَفْسِهِ . وَرُبَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ سَبَبًا لِرُسُوخِ الْعِنَادِ فِي قَلْبِهِ.

وَلِذَلِكَ لاَتَرَى مَجْلِسَ مُنَاظَرَةِ للمُتَكَلِّمِينَ وَلاَ لِلْفُقَهُاءِ يَنْكُشِفُ عَنْ وَاحِدٍ انْتَقَلَ مِنَ الاعتزالِ أَوْ بِدُ عَة ِ إِلَى غَيْرٍ هِ ، وَلاَ عَن مَذْ هَبِ الشَّافِعِي إِلَى مَذْ هَبِ أُبِي حَنبِيفَة وَلاَ عَلَى الْعَكْسِ. وَتَجْرِي هَذَه الانتَقالاَتُ بِأُ سُبَابِ أُ خُرَ حَتَّى فِي القِتَاكِ بِالسَّيْفِ، ولذَ لكَ لَمْ " تَجْر عَادَةُ السَّلَف بالدَّعْوَة بِهَذِهِ المُجَادَلات بِكُ شَدَّدُوا القَوْل عَلَى مَن يَخُوضُ فِي الْكَلاَم وَيَشْتَعِلُ بــالْبَحْثِ وَالسُّؤالِ، وَإِذَا تَرَكُّنَا المُداهَنـــةَ وَمُرَاقَبَةَ الجَانِبِ صَرَّحْنا بِأَنَّ الْخُوْضَ فِي الْكُلاَم حَرَامِ" لَكَتْرَة الأَفَةِ فِيهِ إِلاَّ لاحَدِ شَخْصَيْنِ : رَجُكٌ وَقَعَتْ لَهُ شُبْهَةٌ ليْسَتْ تَزُوكُ عَنْ قَـُلْبِهِ بِكَلاَمِ قَريبِ وَعُظِيٍّ وَلاَ بِخَيْرِ نَقْلِي مَن رُسُوكِ اللَّهِ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْقَوْكُ الْمُرْتَبُ النُكُلاَ مِي أَرَافِعا شُبُهُ تَهُ وَدُواءً له في مرضه فَيُسْتَعْمُكُ مَعَهُ ذَلِكَ وَيَخْرِسُ عَنْهُ سَمْعُ الصَّحِيمِ التَّذِي لَيْسَ بِهِ ذَلِكَ المَرَضُ، فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يُحَرِّكَ فِي نَفْسِهِ إِشْكَالًا وَيُثْدِ لَهُ شُبُهُ عَالَمُ مُنْدُهُ وَيُثُونُهُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ وَ تَسْتَنْزُ لُهُ عَنْ اعْتَقَادِهِ الْمَجْزُ وَمِ الصَّحِيمِ.

وَ الثَّانِي : شَخْصٌ كَامِكُ الْعَقْلِ رَاسِخُ الْقَدَمِ فِي الدينِ ثَابِتُ الايمَانِ بِأَنْوَ الرِ اليَقِين يُرِيدُ أَنْ يَحْصُكَ هَذَهِ الدينِ ثَابِتُ الايمَانِ بِأَنْوَ الرِ اليَقِين يُرِيدُ أَنْ يَحْصُكَ هَذَهِ الصَّنْعَةَ لَيْكَ الْهِ مُريضًا إذا وَقَعَتْ لَهُ شُبْهَةٌ

وَلِينَفْحَمَ بِهِا مُبْتَدِعًا إِذَا نَبَغَ وَلَيَحْرُس بِهِ مُعْتَقَدَهُ الْأَا فَصَدَ مُبْتَدِعِ الْعُواءَهُ

فَتَعَلَّمُ ذَلِكَ بِسِسِهُ ذَا النَّعَزَّمِ كَانَ مِنْ فُرُوضِ النَّكِفَايَاتِ وَتَعَلَّمُ قَدْرَ مَا يُزِيلُ بِهِ الشَّكُ وَيَدْرَأً أَلَّ الشَّبُهُةَ فِي حَقَّ النَّمُشْكَلِ فَرْضُ عَيْنٍ، إذا لَمْ يُمْكِنْ إعَادَةُ اعتِقَادِهِ الْمُشْكَلِ فَرْضُ عَيْنٍ، إذا لَمْ يُمْكِنْ إعَادَةُ اعتِقَادِهِ النَّمَشْكَلِ فَرْضُ عَيْنٍ، إذا لَمْ يَمْكِنْ اعْتَقَدَ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ عليه الصلاةُ والسَّلاَمُ واشْتَمَلَ عَلَيْهِ القُرْآنُ اعْتِقَادًا جَزْمًا فَهُو والسَّلاَمُ واشْتَمَلَ عَلَيْهِ القُرْآنُ اعْتِقَادًا جَزْمًا فَهُو مَنْ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفُ أَدِلتَتَهُ . بِلَ الايمَانُ المُسْتَفَادُ مِنَ الدَّلِيلِ الْكَلاَمِي ضَعِيفٌ جِدًا مُشْرِفٌ عَلَى التَّزَاوُلِ مِن الدَّلِيلِ الْكَلاَمِي ضَعِيفٌ جِدًا مُشْرِفٌ عَلَى التَّزَاوُلِ فِي المَّالِ الْمَاسِلُ الإيمَانُ الرَّاسِخُ إيمَانُ المَّامِلُ بَعُوامِ الحَاصِلُ بَعْدَ فِي الصَّبَا بِتَوَاتُرِ السَّمَاعِ ، أو الْحَاصِلُ بَعْدَ وَي الصَّبَا بِتَوَاتُر السَّمَاعِ ، أو الْحَاصِلُ بَعْدَ وَي الصَّبَا بِتَوَالَا لِلْ يُمْكِنُ التَّعْبِيرُ عَنْهَا وتَمَامُ وَلَا الْكُلارُ وَعِ الْحَبَادَةَ والذَّكُرْ .

فَإِنَّ مَنْ تَمَادَتُ بِهِ النَّعِبَادَةُ إِلَى حَقِيقِةِ التَّقَوَى وَتَطْهِيرِ الْبَاطِنِ عَنْ كَدُورَاتِ الدُّنْيَا وَمُلاَزَمَة ِ ذَكْرِ اللَّهِ تَعَالَى دَائِمًا تَجلَّتُ لَهُ أَنْوَارُ المَعْرِفَة وَصَارَتِ اللَّهُ تَعَالَى كَانَ قَدْ أَخَذَهَا تَقْلِيدًا عِنْدَهُ كَالْمُعَايِنَة واللَّمُ اللَّهُ مُورُ التَّي كَانَ قَدْ أَخَذَهَا تَقْلِيدًا عِنْدَهُ كَالْمُعَايِنَة واللَّمُ مُاهَدَة وَدَلِكَ حَقِيقِةُ الْمُعْرِفَة التِي لاَ تَحْصُكُ الا والمُسْاهَدَة وَذَلِكَ حَقِيقِةُ الْمُعَرِفَة وانشراح الصَّدْر بنور بنور بنور اللَّه تَعالَى : «فَمَنْ يُورِ مِنْ رَبِّهِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيهُ يَشْرَحْ وَتَعَالَى : «فَمَنْ يَهُورِ مِنْ رَبِّهِ » (15) .

كَمَا سُئِلً رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنْ

مَعْنَى شَرْحِ الصَّدْرِ فَقَالَ «نُورِ يُقَدْنَفُ فِي قَلْبِ الْمُؤْمِنِ» فَقِيلَ : وَمَا عَلاَمَتُهُ ؟ قَالَ : «التَّجَافِي عَنْ دَارِ الْخُلُودِ». فَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَ الْمُتَكَلِّمَ الْمُتَكَلِّمَ الْمُتَكَلِّمَ الْمُتَعَلِّمَ عَلَى الدُّنْيَا الْمُتَهَالِكَ عَلَيْهَا غَيْرَ الْمُتَكَلِّمَ الْمُتَعَلِّمَ عَنْ دَارِ مُدْرِكِ حَقِيقِةِ النَّمَعْرِفَةِ وَلَوْ أَدْرَكَهَا لَتَجَافَى عَنْ دَارِ الْعُرُورِ قَطْعًا.

#### الفصل الثاني عشر

## قضايا النجاة ، والشفاعة والرحمة الآلهية

لَعَلَتُكُ تَقُولُ أَنْتَ تَأْخُذُ التَّكُفِيرَ مِنَ التَّكَدِيبِ للنُّصُوصِ الشَّرْعِيةِ ، والشَّارِعُ صَلَوَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ هُوَ النَّذِي ضَيَّقَ الرَّحْمَةَ عَلَى الْخَلْقِ دُونَ المُتَكَلِّمِ ، إذْ قَالَ عَلَيهِ السَّلاَمُ «يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى الْدَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَوْمَ السَّلاَمُ يَوْمَ السَّلاَمُ بيَوْمَ السَّلاَمُ بيَوْمَ السَّلاَمُ بيَوْمَ السَّلاَمُ يَوْمَ السَّلاَمُ فَرَيَّتِكَ بَعْثَ السَّارِ . السَّادَمَ أَبْعَثُ مِنْ ذُرَّيَتِكَ بَعْثَ السَّارِ . وَيَعَلَّوكُ : مِنْ كُلِّ أَلْفِ فَيَقُولُ : مِنْ كُلُّ أَلْفِ تَيَقُولُ : مِنْ كُلُّ أَلْفَ تَيَقُولُ : مِنْ كُلُّ أَلْفَ وَلَيْعَمِينَ ». وقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ «سَتَفْتَرَقُ أَمْتَنِي عَلَى نَيْفُ و وَسَبْعِينَ فَرْقَةً والسَّلاَمُ واحِدَة"».

الْمَعْنِي بِهِ أَنَّ الْمَدِيثُ الْأُوَّلُ صَحِيحٌ وَلَكِنْ لَيْسَ الْمَعْنِي بِهِ أَنَّهُمْ كُفَّارٌ مُخْلَدُونَ، بِلُ أَنَهُمْ يُدُخْلُونَ السَّعْنِي بِهِ أَنَّهُمْ كُفَّارٌ مُخْلَدُونَ، بِلُ أَنَّهُمْ يُدُخْلُونَ السَّعْرَضُونَ عَلَيْهَا وَيُتُرْ كُونَ فِي سَهَا بِقَدْرِ مَعْاصِيهِمْ، وَالْمُعَصُومُ مِنَ المَعَاصِي لاَ يَكُونُ فِي الْأَلْفِ مَعَاصِيهِمْ، وَالْمُعَصُومُ مِنَ المَعَاصِي لاَ يَكُونُ فِي الْأَلْفِ مَعَاصِيهِمْ، وَالْمُعَصُومُ مِنَ المَعَاصِي لاَ يَكُونُ فِي الْأَلْفِ الْا وَاحِدًا . وَكَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (وَإِنَّ مِنْكُمْ الاَّوْلِي وَارِدَهَا). ثُمْ بَعْثُ النَّارِ عِبَارَةٌ عَمَّنْ اسْتَوْجَبَ النَّارُ عِبَارَةٌ عَمَّنْ اسْتَوْجَبَ النَّارُ عِبَارَةٌ عَمَّنْ اسْتَوْجَبَ النَّارَ عِبَارَةٌ عَمَّنْ اسْتَوْجَبَ النَّارَ عِبَارَةٌ عَمَّنْ السَّتَوْجَبَ النَّارَ عِبَارَةٌ عَمَّنْ السَّتَوْجَبَ النَّارَ عِبَارَةٌ عَنْ طَرِيسِيقِ جَهَنَامُ وَرَدَتُ بِهِ الْأَحْبَارُ، وَتَشْهَدُ لَهُ الْأَحْبَارُ ، وَتَشْهَدُ لَهُ الْأَحْبَارُ ، وَتَشْهَدُ لَهُ الْأَحْبَارُ ، وَتَشْهَدُ لَهُ الْأَحْبَارُ ، وَتَشْهَدُ لَهُ الْأَحْبَارُ وَالْمَامُ وَرَدَتْ بِهِ الْأَحْبَارُ ، وَتَشْهَدُ لَهُ الْأَحْبَارُ ، وَتَشْهَدُ لَهُ الْأَحْبَارُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْتَارُ وَالْمَامِ الْمَالُونَ الْمُعْمَا وَرَدَتُ بِهِ إِلْا الْمُعْبَارُ ، وَتَشْهَدُ لَهُ الْأَحْبَارُ وَالْمَامِ الْمُعَلِيْ الْمُعْفِي الْمُعْفِي الْمُعْمَامُ وَرَدَتُ بِهِ إِلْمُ الْمُعْبَارُ ، وَتَسْعُونُ اللَّهُ الْمُعْدِلَةُ الْمُعْمَالُ وَرَدَتُ اللَّهُ الْمُعْتَلِي الْمُعْلَالُ وَالْمُعْتُوا وَالْمُعْلَى الْمُعْلَلَةُ الْمُعْتَى الْمُعْتَلِي الْمُعْتَلِي الْمُعْتَلِي الْمُعْتَعِيْلُ الْمُعْتَلِي الْمُعْتَدُ الْمُعْتَلِي الْمُعْتَالِي الْمُعْتَلِي الْمُعْتَلِي الْمُعْتَالُ الْمُعْتَلِي الْمُعْتَلِي الْمُعْتَلِي الْمُعْتَلِي الْمُعْتَعِيْلُونَ الْمُعْتَلِي الْمُعْتَعِيْلُ الْمُعْتَعُلُونَ الْمُعْتَلِي الْمُعْتَعُلِي الْمُعْتَعُمُ الْمُعْتَعِلَمُ الْمُعْتَعُونَ الْمُعْتَلِي الْمُعْتَعُمُ الْمُعْتَعُمُ الْمُعُلِي الْمُعْتَعُونَ الْمُعْ

<sup>. 22</sup> سورة الزمر: 22

الْكَتْبِيرَةُ الدَّالَةُ عَلَى سَعَةِ رَحْمَةِ اللَّهِ وَهِيَ اكْتُرُ مِنْ أَنْ تُحْصَى.

فَمنْهُمْ مَا رُوى عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : فَقَدْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَّيْلُةٍ إ فَايِنْتَغَيْتُهُ فَإِذَا هُو فِي مشرَبَةِ يُصَلِّي فَرَأَيْتُ عَلَى رَٱ سِهِ أَنْوَارًا ثَلاَ ثَهَ قَلَمًا قَضَى صَلاَ تَهُ قَالَ : مُهَيّمٌ مَن ﴿ هَذه ؟ قُلْتُ أَنا عائبِشَةُ بِا رَسُولَ اللَّهِ . قال : أَرَأَيْتِ الْأَنْوَارَ الثَّلاَ ثُنَّةَ ، قُلْتُ : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قالَ : إنَّ أَتِ أَتَانِي مِنْ رَبِّي فِي النُّورِ الأَوَلِ فَبَشَّرَ نِبِي أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُدْ خِلُ الْجَنتَةَ مِن أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلاَ عَذَابِ، ثُمَّ أَتَانِي فِي النُّورِ الثَّانِي أَتِ مِنْ رَبِّي فَبَشَرَنِي أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُدْ خِلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي مَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ السَّبِعِينِ أَلْفًا سَبْعِينَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ، ولا عَذَابٍ، ثُمَّ أَتَانِي فِي النُّورِ الثَّالِثِ آتِ منْ رَبِّي فَبَشَرَ نِي أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُدْ خِلُ الْجَنْتَةَ مِنْ أُ مَّتِي مَكَانَ كُلُّ وَاحِدِمِنَ السَّبْعِينَ أَلْفًا المُضَاعَفَةِ سَبْعِينَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ ولا عَذَابٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لاَ تَبْلُغُ أُمَّتُكِبَ هَذَا. قَالَ يُكَمِّلُونَ لَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مِمَنْ لاَ يَصُومُ ولاَ يُصَلِّي \_ فَهَذَا وأَمْثَالُهُ مِنَ الأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى سَعَة رُحْمَة اللَّه تَعَالَى كَثِيرٌ.

فَهَدَا فِي أُمَّةً مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَة، وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَة، وأَنَا أَقُولُ إِنَّ الرَّحْمَة تَشْمَلُ كَثِيرًا مِن الأُمْمِ السَّالِفَة وإن كَان أَكْثَرُهُمْ يُعَرَّضُونَ عَلَى النَّارِ إِمَّا عُرْضَة خَفِيفَة عَلَى لَنَّارِ إِمَّا عُرْضَة خَفِيفَة حَتَّى يُطْلَق حَتَّى في لَحْظَة أُو في سَاعَة ، وإمَّا فِي مُدَّة حِتَّى يُطْلَق عَلَيْهِمْ اسْمُ بَعْثِ النَّارِ بَلُ أَقُولُ إِنَّ اكْثَرَ نَصارى الرُّومِ والتُّرْكِ فِي هَذَا الزَّمَانِ تَشَمُّلُهُمْ الرَّحْمَة أَنْ انْ شَاءَ اللَّهُ الْمُ

تَعَالَى، أَعْنِي التَّذِينَ هُمْ فِي اقَاصِي الرُّومِ والتُرْكِ ولَمْ تَبِلْغُهُمْ الدَّعْوَةُ فَإِنَهُمْ ثَلَا ثَتَهُ أَصْنَافَ : صِنْفُ لَمْ يَبِلْغُهُمْ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ أَصْلاً فَهُمْ مَعْذُ ورُونَ . وَصِنْفٌ بَلَغَهُمْ السَّمُ وَنَعْتُهُ وَمَا ظَهَرَ عَلَيهِ مِنَ المُعْجِزَاتِ وَهُمْ المُعَاوِرُونَ لِبِلاَدِ الاسْلاَمِ عَلَيهِ مِنَ المُعْجِزَاتِ وَهُمْ المُجَاوِرُونَ لِبِلاَدِ الاسْلاَمِ عَلَيهِ مِنَ المُعْجِزَاتِ وَهُمْ المُكْفَارُ المُكْبُونَ . وصِنْفٌ ثَالِثُ وَالمُخَالِطُونَ لَهُمْ وَعُهُمُ النَّكُفَارُ المُكْتَعِدُ وَنَ . وصِنْفٌ ثَالِثُ بَينَ الدَّرَجَتَيْنِ بِلَغَهُمُ النَّكُفَارُ المُمُلَّحِدُونَ . وصِنْفُ تَالِثُ عَلَيهِ وَسَلَمَ وَلَمْ يَبِلُكُهُمُ النَّكُ فَارُ المُمُنَدُ مَلَكَى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ وَلَمْ السَّمُ مَعَ اللَّهُ عَلَمُ السَّمُ مَعَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْآخَرُ وَهُو قَوْلُهُ : النَّاجِيةُ مِنْهَا وَاحِدَةٌ فَالرِّوَايَةُ مُخْتَلِفَةٌ فِيهِ . فَقَدْ رُوِيَ الْهَالِكَةُ مِنْهَا وَاحِدَةٌ وَلَكِنَ السَّارِ وَايَةُ وَمَعْنَى مِنْهَا وَاحِدَةٌ وَلَكِنَ السَّارِ ، وَلاَ تَحْتَاجُ إلَى النَّاجِيَّةِ هِي التِي لاَ تُبعرَ ضُ عَلَى النَّارِ ، وَلاَ تَحْتَاجُ إلَى النَّاجِيَّةِ هِي التَّذِي تَتَعَلَّقُ بِهِ الزَّبَانِيةُ لِتَجُرْهُ لَلِى الشَّفَاعَةِ بِلَا النَّذِي تَتَعَلَّقُ بِهِ الزَّبَانِيةُ لِتَجُرْهُ لَلِى الشَّفَاعَةِ النَّارِ فَلَيْسَ بِنَاجٍ عَلَى الْإطْلاَقِ وَإِن أَنْ تَكُونَ الْجَنَّةِ إلاَّ النَّادِقَةَ وَهِي رَوَايِةٍ كُلُهُا فِي الْجَنَّةِ إلاَّ الزَّنَادِقَةَ وَهِي وَقِي رَوَايِةٍ كُلُهُا فِي الْجَنَّةِ إلاَّ الزَّنَادِقَةَ وَهُي وَوْقِي رَوَايِةٍ كُلُهُا فِي الْجَنَّةِ إلاَّ الزَّنَادِقَةَ وَهِي وَوْقَةٌ : وَيُمْكُنُ أَنْ تَكُونَ الرَّوَاياتُ كُلُونَ الرَّواياتُ كُلُونَ الْاقَالِكَةُ وَاحِدَةً وَهِي البَّيَارِ وَايَاتُ كُلُونُ النَّارِ ، وَيَكُنُونُ الْهَالِكَةُ وَاحِدَةً وَهِي النَّارِ ، وَيَكُنُونُ الْهَالِكَ عِبَارَةً عَمَنَ \* وَقِي الْبَعِي الْبَعِي الْبَيْ الْمُالِكَ عَبِارَةً عَمَنَ \* وَقِي الْمُالِكَ عَبَارَةً عَمَنَ \* وَقَعَ اللّهُ الْكُ عَبَارَةً عَمَنَ \* وَقَعَ اللّهُ عَنْ مُنَالًا لَكُ عَبَارَةً عَمَنَ \* وَتَكُنُونُ النَّاجِيةُ واحِدَةً وهِي التَّتِي تَدَدُخُكُ الْمُولِكَ لاَ يَلْمُ حَيْرٌ وَتَكُنُونُ النَّاجِيةَ واحِدَةً وهِي التَّتِي تَدَدُخُكُ اللّهُ الْكَحْدَةُ وهِي التَّتِي تَدَدُخُكُ الْمُ الْكَالِكُ عَيْرُ وَاحْدَةً وهِي التَّتِي تَدَدُخُكُ الْمُؤْلِ النَّاجِيةُ واحِدَةً وهِي التَّاتِي تَدَدُّكُ

الْجَنتَةَ بَغَيْرِ حِسَابِ بِنَاجِ إِذًا وَمَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ فَقَدْ عُدُّبَ فَلَيْسَ بِنَاجِ إِذًا وَمَنْ عُرَّضَ للْمَذَاتَةِ فَلَيْسَ بِنَاجٍ أَيْضًا عَلَى للشَّفَاعَةِ فَقَدْ عُرُضَ للْمَذَاتَة فَلَيْسَ بِنَاجٍ أَيْضًا عَلَى الاطْلاَقِ وَهَدَانِ طَرِيقَانِ وَهُمَا عِبَارَتَانِ عَنْ شَرِّالْخَلْقِ وَخَيْرِهِ.

وَبَاقِي الْفَرَقِ كُلُّهِمْ بَيْنَ هَا نَيْنِ الدَّرَجَتَيْنِ : فَمِنْهُمْ مَنْ يُعَدَّبُ بَالْحِسَابِ فَقَطْ : وَمِنْهُمْ مَنْ يُعَدَّبُ بَالْحِسَابِ فَقَطْ : وَمِنْهُمْ مَنْ يُقَرَّبُ مِنَ النَّارِ ثُمَّ يُصُرَفُ بِالشَّفَاعَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَدْ خُلُ السَّنَاعَةِ، وَمَنْهُمْ فِي يَدْخُرِجُ عَلَى قَدْر خَطَاياهُمْ فِي عَدَّر خُلُ السَّنَادِهِمِ وَعَلَى كَثْرَة مَعَاصِيهِمْ وَقِلَّتِها. عَقَائِدهِمِ وَعَلَى كَثْرَة مَعَاصِيهِمْ وَقِلَّتِها. فَأَمَّا النَّهَالِكَةُ المُخْلَدَة في النَّارِ مِنْ هَذِهِ الأَلْمَة فَهِي فَهِي فَرْقَة وَاحِدَة وَهِي التَّذِي كَذَّبَتْ وَجَوَّزَتْ الْكَذِبَ عَلَى رَبْعُلَى رَسُولِ اللَّه صَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى مَا اللَّهُ مَا اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَالُهُ عَلَى الْعَلَهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلْ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلْمَ عَلَى الْعَلْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ عَلَى اللَّهُ الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ اللَهُ الْعَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَمْ عَلَى الْعَلَى الْعَلَمْ عَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ الْع

وأمنًا من سائير الأمم. فمن كذّبه بعد ما قرع سمعه التواتر عن خروجه وصفته ومعجز ته الخارقة سمعه التواتر عن خروجه وصفته ومعجز ته الخارقة للعادة كشف النقمر، وتسبيح المعجز المحصى ونبع الماء من بين أصابعه والنقران المعجز التذي تحدي به أهلا الفصاحة وعجز واعته فإذا قرع ذلك سمعه فأعرض عنه ووكم يتنامل وكم ينظر فيه وكم يتنامئل وكم ينبادر الى التصديف، فهذا أكثر المراجد الكاذب وهو الكنافر وكر يد خك في هذا أكثر الرهم والترك التذين بعد تنه بالدين الكافر وكر الدين الكافرة المحدة التكافرة المنافرة وكرا المنافرة وكرا المنافرة المنافرة وكرا المنافرة وكرا التدين المنافرة وكرا المنافرة وكرا المنافرة وكرا المنافرة وكرا المنافرة وكرا المنافرة وكرا الكنافرة وكرا الكرا المنافرة وكرا الكرا المنافرة وكرا المنافرة وكرا

بَكُ أَقُولُ مَن ْ قَرَعَ سَمْعَهُ هَذَا فَلاَ بُدَ أَن ْ تَنبَعِثَ بِهِ دَاعِيتَةُ الْأَمْرِ إِن ْ كَانَ مِن ْ بِهِ دَاعِيتَةُ الْأَمْرِ إِن ْ كَانَ مِن ْ أَهُلِ الدّينِ وَلَمْ يَكُن ْ مِن َ التّدِينَ اسْتَحَبُّوا الْحَياةَ الدُّنيا عَلَى الْآخِرَةِ فَإِن ْلَمْ تَنبُعِث هُذَهِ الدَاعِيتَةُ الدَّاعِيتَةُ

فَذَ لِكَ لِرِ كُنُونِهِ إِلَى الدُّنْيا وَخُلُوهً عَنِ الّْخَوْفِ وَخَطَرَ الْمُرالَدُ يِنِ وَذَلِكَ كُفْرِ " وَإِنْ انْبَعَثَتِ الدَّاعْية فَقَصَرَ أَمْرِ الدَّينِ وَذَلِكَ كُفْرِ " بَكْ ذُو الايمان باللَّه والْيوْهِ فِي الطَّلَبِ فَهُو أَيْضًا كُفْرِ " بَكْ ذُو الايمان باللَّه والْيوْهِ الأَخْرِ مِنْ أَهْلِ كُكُ مِلَة لاَ يُمْكِنُه أَنْ يَفْتُر عَنِ الطَّلَبِ بلاسبابِ الْخَارِقَة للْعَادَة . فَإِن بعَدْ ظُهُور الْمُخَايلِ بالاسبابِ الْخَارِقَة للْعَادَة . فَإِن الشَّتَعَلَ بالنَّظر والطَّلبِ وَلَمْ يُقْتَصِر فَا دُرْكَه الْمَوْتُ لَهُ الشَّه وَلَه قَبْل تَمَام التَّحْقِيقِ فَهُو آيَنْ المُخْتَصَر قَاللَّه تَعَالَى ولا الرَّحْمَة اللَّه تَعَالَى ولا تَزِن الأُمُور الالهِيثَة . المُؤسِّد المُخْتَصَرَة الرَّسْمِيثَة . !

واعْلَمْ أَنَ الآخِرَةَ قَرِيبٌ مِنِ الدُّنْيَا «فَمَا خَلْقُكُمْ وَلاَ بِعَيْثُكُمْ الْآكَثُرَ آهْكِ وَلاَ بِعَيْثُكُمْ الْآنَ أَكَثُرَ آهْكِ الدُّنْيَا فِي نِعْمِقَةِ وَسَلاَ مَةٍ أَوْ فِي حَالَة يِعَيْمِطُهَا إِذْ لَوْ خُيرَ بَيْنَهَا فِي نِعْمِقَة وَسَلاَ مَة أَوْ فِي حَالَة يِعَيْمِطُهَا إِذْ لَوْ خُيرً بَيْنَهَا وبين الإماتية والإعدام مَثَلاً لاختارَها، وإنتَّمَا النُّمُعَذَبُ التَّذِي يَتَمَنَى الْمَوْتَ يَنْسَادِرٌ وَ فَكَذَلِكَ لِلَكَ النَّامِينَ والمُخْرَجِينَ النَّامِينَ والمُخْرَجِينَ النَّامِينَ والمُخْرَجِينَ مِنْهَا فِي النَّارِ بِالاضَافَة ِ إِلَى النَّامِينَ والمُخْرَجِينَ مِنْهَا فِي الْأَخْرَة ِ نَادَرٌ .

فَإِنَ صِفَةَ الرَّحْمَةِ لاَ تَتَغَيَّرُ بِاخْتِلاَ فِ احْوَالِنَا، وإنَّمَا الدُّنْيَا والآخِرةُ عِبَارَتَانِ عَنِ اخْتِلاَ فِ أَحْوَالِكَ وَلَوْلاَ هَذَا لَمَا كَانَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ والسَّلاَمُ مُعْنِي مَعْنِي هَذَا لَمَا كَانَ لِقَوْلُهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ فِي النَّكِتَابِ الْأَولَ أَنَا حَيْثُ فَي النَّكِتَابِ الْأَولَ أَنَا اللَّهُ فِي النَّكِتَابِ الْأَولَ أَنَا اللَّهُ لاَ إِلَهَ إلاَ أَنَا سَبِقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي فَمَن شَهدَ النَّهُ لاَ إِلهَ إلاَ أَنَا سَبِقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي فَمَن شَهدَ أَنَ لاَ إِلهَ إلاَ اللَّهُ وَأَن مُحْمَدًا عَبِدُهُ ورَسُولُهُ فَلَهُ الْجَنْتَةُ "

واعْلَمْ أَنَ أَهْلَ الْبَصَائِرِ قَدِ انْكَشَفَ لَهُمْ سَبْقُ الرَّحْمَةِ وَشُمُولِهَا بِأَسْبَابٍ وَمُكَاشَفَاتٍ سِوَى مَا عِنْدَهُمْ مِن الْأَخْبَارِ وَالْآثَارِ وَلَكِنَ ذَكِرٌ ذَلِكَ يَطُولُ . فَأَبْشِرْ

برِ حُمَةِ اللّهِ وَبِالنّجَاةِ الْمُطْلَقَةِ إِنْ جَمَعْتَ بَيْنَ الايمِانِ وَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ، وَبِالْهَلاَكِ الْمُطْلَقِ إِنْ خَلَوْتَ عَنْهُمَا جَمِيعًا: وَإِنْ كُنْتَ صَاحِبَ يَقِينٍ فِي أَصْلِ التَّصْدِيقِ وَصَاحِبَ خَطَا فِي بَعْضِ التَّوْويلِ أَوْ صَاحِبَ شَكً فيهُمَا وَصَاحِبَ خَطَا فِي بَعْضِ التَّوْويلِ أَوْ صَاحِبَ شَكً فيهُمَا أَوْ صَاحِبَ شَكً فيهُمَا أَوْ صَاحِبَ شَكً فيهُمَا أَوْ صَاحِبَ خَلُطٍ فِي النَّجَاةِ التَّوْمَالِ فَلاَ تَطْمَعٌ فِي النَّجَاةِ النَّجَاةِ النَّمُطْلَقَة .

وَاعْلَمْ أَنَّكَ بَيْنَ أَنْ تَعُخَذَّبَ مُدَّةً ثُمَّ تُخْلَى وَاعْلَمْ أَنْ يُشْفَعَ فِيكَ مَنْ تَيَقَّنْتَ صِدْقَهُ فِي جَمِيعِ مَا جَاءَ بِهِ أَوْ عَيْرِهِ فَاجْتَهِدْ أَنْ يُخْنِيكَ اللَّهُ بِفَضْلِهِ عَنْ شَفَاعَةِ الشَّفُعَاءِ فَإِنَّ الأَمْرَ فِي ذَلَكَ مُخْطِرِّ.

### الفصل الثالث عشر مأخذ التكفير شرعي

قَدْ ظَنَ بَعْضُ النّاسِ أَنَ مَا خَذَ التَكَفْيِرِ مِنَ الْعَقْلِ لا مِن الشَّرْعِ وَأَنَ الْجَاهِلَ بِاللَّهِ كَافِرِ وَالْعَارِفَ بِهِ مُوْمِن فَيُقَالُ لَهُ الْحُكُمُ بإبَاحَة الدّم وَالْخُلُودِ فِي النّارِ مُكُم شَرْعِي لا مَعْنَى لَهُ قَبْلَ وُرُودِ الشّرْعِ وَإَنْ أَرَادَ حَكُم شَرْعِي لا مَعْنَى لَهُ قَبْلَ وُرُودِ الشّرْعِ وَإَنْ أَرَادَ بِكُم شَرْعِي لا مَعْنَى لَهُ قَبْلَ وُرُودِ الشّرْعِ وَإِنْ أَرَادَ بِكُم فَي النّا الله عَوْ الْكَافِرُ بِهِ أَنَ الْجَاهِلَ بِاللهِ هُو الْكَافِرُ لَي فَعَدَا لا يَمْكِن حَصْرُهُ فِيهِ لانَ الْجَاهِلَ بِالرّسُولِ وَاللّهِ مَا كَافِر .

ثُمَّ إِنْ خَصَّصَ ذَلِكَ بِالْجَهْلِ بِذَاتِ اللَّهِ تَعَالَى، بِجَحْد وَجُود هِ أَوْ وَحْدَانِيتَه وَلَمْ يَطْرُدُه ُ فِي الصَّفَاتِ فَرُبَّمَا سُوعِدَ عَلَيه : وَإِنْ جَعَلَ المُخْطيء في الصَّفَاتِ فَرُبَّمَا سُوعِدَ عَلَيه : وَإِنْ جَعَلَ المُخْطيء في الصَّفَاتِ أَيْضًا جَاهِلاً أَوْ كَافِرًا لَز مَه ُ تَكْفيرُ مَن نَفى صفة البَقاء وصفة القِدم ، ومن نَفى الكَلام وصفة إزائيدا عَلَى الْعِلْم ، ومن نَفى جَوَاز نَفى النَّعِلْم ، وَمَن نَفى جَوَاز نَفى النَّعِلْم ، وَمَن نَفى جَوَاز نَفى السَّمْع والْبَصَر زَائِدًا عَلَى الْعِلْم ، وَمَن نَفَى جَوَاز نَفى جَوَاز أَنْ فَي السَّمْع وَالْبَصَر وَالْبِدًا عَلَى الْعِلْم ، وَمَن نَفَى جَوَاز

الرُّوْيَةِ، وَمَنْ أَثْبَتَ الجِهِةَ وَأَثْبَتَ إِرَادَةً حَادِثَةً لاَ فِي دَاتِهِ وَلاَ فِي مَحَلِ وَتَكْفِيرُ الْمُخَالِفِينَ فِيهِ، وبالْجُمْلَةِ يَلْزَمُهُ التَّكُفِيرُ فِي كُلُّ مَسْأَلَةً تَتَعَلَّقُ بِصِفَاتِ اللَّهِ يَلْزَمُهُ التَّكُفِيرُ فِي كُلُّ مَسْأَلَةً تَتَعَلَّقُ بِصِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَذَلِكَ حَكْمٌ لاَ مُسْتَنَدًا لَهُ ، وَإِنْ خَصَّ تَعَالَى وَذَلِكَ حَكْمٌ لاَ مُسْتَنَدًا لَهُ ، وَإِنْ خَصَّ بِبِعَيْضِ الصَّفَاتِ دُونَ بِعَضِ لَمْ يَجِدْ لِدَلِكَ فَصُلاً بِبِعَيْضِ الصَّفَاتِ دُونَ بِعَضِ لَمْ يَجِدْ لِدَلِكَ فَصُلاً وَمَرَدًا ، وَلاَ وَجُهُ لَهُ الاَّ الصَّبْطُ بِالتَّكُذِيبِ لِيعَهُمَ المُكُونَ المَّكُ وَلاَ وَجُهُ لَهُ الْمُؤَوِّلُ : ثُمُ الْا يَبْعُدُ أَنْ يَقَعَ الشَّكُ والنَّظُرُ فِي المَسَائِلِ مِنْ جُمْلَة لِللَّيَّ وَيلُ بَعِيدًا لاَ يَتَكُذُ يب حَتَى يَكُونَ التَّا ويلُ بَعِيدًا لاَ يَتَاوِيلُ بَعِيدًا التَّاوِيلُ بَعِيدًا التَّاوِيلُ بَعِيدًا النَّالُ وَيلُ بَعِيدًا التَّاوِيلُ بَعِيدًا التَّاوِيلُ بَعِيدًا الْمَثَاثِ وَيلُ بَعِيدًا الْمَالِقُ وَ مُوجِبِ الاجْتِهَادِ فَقَدْ عَرَفْتَ أَنْ الْتَالُ وَيلُ بَعِيدًا الْمُنَا وَمُوجِبِ الاجْتِهَادِ فَقَدْ عَرَفْتَ أَنْ الْمُنَا وَمُوجِبِ الاجْتِهَادِ فَقَدْ عَرَفْتَ أَنْ الْتَعَلَّى فَي مَسْأَلُةَ اجْتَهُ اللَّنَ وَمُوجِبِ الاجْتِهَادِ فَقَدْ عَرَفْتَ أَنْ الْمُتَاتِ الْمُنَا وَمُوجِبِ الْاجْتِهَادِ فَقَدْ عَرَفْتَ أَنْ

## الفصل الرابع عشر الغلط لا يعرض مرتكبه الى التكفير

مِن النّاسِ مِن قَالَ إِنَّمَا أَكَفَرُ مَن يُكَفَرُ نِي مَن الْفُورَقِ وَمَن لا يُكَفَرُ نِي مَن الْفُورَقِ وَمَن لا يُكَفَرُ نِي فلا . وَهَذَا لاَ مَا حَذَ لَه ! فَإِن قَالَ قَالَ قَالِ اللّه عَلَي "رَضِي اللّه عَنه أَوْلَى بِالْمَامَه ، إِذَا لَمْ يَكُن كُفْرا فَبِأِن يُخْطِيء صَاحِبه وَ وَيَظُن آن المُخَالِفَ يَكُن كُفُر لا يَصِير كَافِرا ، وَإِنتَما هُو خَطَأ " فِي مَسْأَلَة فِي مَسْأَلَة فِي مَسْأَلَة شَر عِينة \_ وكَذَلِكَ الْحَنْبَلِي " إِذَا لَمْ يكَفُر بإثباتِ الْجِهَة فَلَم " يكَفُر " بأن يتَعْلِط أَوْ يَظُن أَن أَن نَافِي النّجِهة فَلَم مُكذَاب " وَلَيْس بِمُتَا وَل .

وَأَمَّا قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ «إِذَا قَدُ ضَا قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَاحِبَهُ بِالْكُفْرِ فَقَدُ باءَ بِهِ قَدُ فَ أَحَدُ المُسْلِمِينَ صَاحِبَهُ بِالْكُفْرِ فَقَدْ باءَ بِهِ أَحَدُ هُمَا » مَعْنَاهُ أَنْ يُكَفَّرَهُ مَعَ مَعْرِفَتِهِ بِحَالِهِ، فَمَنْ عَرَفَ مَنْ غَيْرَهُ أَنَّهُ مُصَدَّقٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى فَمَنْ عَرَفَ مَنْ غَيْرَهُ أَنَّهُ مُصَدَّقٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللّهُ عَلَيه وسَلّمَ ثُمَ يُكَفَرُهُ فَيكُونُ المُكَفَرُ كَافِرًا. فَأَمَّا إِنْ كَفَرَهُ لِظَنّه أَنتَهُ كَذّب الرّسُولَ فَهَذَا غَلَطٌ مِنْهُ فَي مَاكِ شَخْص وَاحِدٍ، إِذْ قَد يظُنُ بِهِ انتَهُ كَافِرُ مُكَذّب وَلَي مَاكِ شَخْص وَاحِدٍ، إِذْ قَد يظُن بِهِ انتَهُ كَافِرُ مُكذّب وَلَي مَكَذَب مَكذَب مَك مَد الله التَّذيب مَكنونُ كُفُرًا ، فَقَدْ أَفَد ناك بِهَد مِ التَّذيب التَّذيب عَلَى أَعْظَم النَّعَو رَفي هذه مِ القاعدة وعَلَى القائدونِ التَّذيبي يَنْبَع مِي أَن يُنتَبع فيه فيه في القائد مُ السَلام أَن السَلام أَن السَلام أَن السَلام أَن الله فَاقْدَع بِه وَالسَلام أَن الله فَاقْدَع القَانُونِ التَّذيب القَانِه المَاكِل مَا الله فَاقْدَع القَانِه المَاكِل مَا الله فَاقْدَع القَانِه المَاكِل مَا المَاكِل مَاكُونِ المَاكِل مَاكُون اللّه المَاكِل مَاكُون المَاكِل مَاكِلَ مَاكُون المَاكِل مَاكُون المَكْلُ مَاكُون المَاكِلُون المَاكِل مَاكُون المَكْلِي المَاكِلُون المَكْلُون المُكْلُون المَكْلُون المُكْلُون المَكْلُون المَكْلُون المُكْلُون المَكْلُون المَكْلُون المَكْلُون المُكْلُون المُكْلُون المُكْلُون المَكْلُون المُكْلُون المُل

### سيميائية الفيصك

#### 1 \_ تحليك النموذج:

أصبح اختبار نظام النص وعرض نسقه الدلالي و التركيبي من طموحات الفكر العصري المشروعة، والتحليك الاحصائي وبناء الأجهزة المرجعية الملائمة يستطيعان تحديد تركيبة وطوبولوجيا مشجعتين تماماً من وجعة نظر نقدية، في نص من 9620 كلعة تقريباً استخرجنا 43 مفهوماً من جملة المفاهيم الاكثر تداولا.

وهذا الا نموذج الذي يتكون من 1317 عنصرا لسانياً من عناصر المتن أي ما يعادل 14 % من النص، يمثل بحق معجم الغزالي الأساسي .

وتواتر ظهور هذه المفاهيم مع اعتبار جميع مشتقات جذر معين، يتراوح بين 115 (ق. و. ل. قال ، قول ...) و 5 (ضرر - ضَرَّ ...) .

وفيما يلى لوحة توزيعية للمفاهيم مرتبة حسب نظام تنازلي:

| التداوك | المشتقات عدد             | الجـــذر ا |
|---------|--------------------------|------------|
| 115     | ناك ، قوك ، يقولون       | اقت و ك نا |
| 105     | كفر، تكفير، كافر         | 2 كاف ر    |
| 94      | لله، تعالى               | 1 4 4 1 3  |
| 67      | بسـوكو                   | 4 ریسات ر  |
| 65      | ناویك ، مؤوك ، تاویلات   | 5 أوك      |
| 57      | يخالف ، مخالفات ، اختلاف | 6 خاً ف ب  |
| 55      | علم ، إعلم               | 7 ع ك م :  |
| 54      | لوجود، مُوجود            | 8 وجد ا    |
| 49      | حق ، حقیقة ، تحقیق       |            |
| 49      | کذب ، تکذیب              | .10 کب ذ ب |
| 39      | ظاهر، ظواهر، ظهرظاهر،    | 11 ظ هر و  |
| 37      | پیمان، مؤمن، یؤمن        | 12 أ م ن إ |
| 34      | برهان                    | 13 ب ه ن   |

| 32 | ثبت ، أثبت ، اثبات                         | ث ب ت          | 14         |
|----|--------------------------------------------|----------------|------------|
| 31 | الفظر، نظر                                 | ن ظر           | 1.5        |
| 29 | تواتر، متواتر                              | و ت ر          | 16         |
| 23 | اعتقد، اعتقاد، عقائد                       | ع نف د         | 17         |
| 23 | يدك، يستدك، دلالة                          | د ل ل          | 18         |
| 22 | فرقة، مفارقة، تفرقة، افتراف                | ف رقت          | 19         |
| 20 | بدعة، مبتدع                                | ب د ع          | 20         |
| 20 | انکر، ینکر، تنکرون                         | ڻ ک <i>ک</i> ر | 21         |
| 20 | يبعد، استبعاد                              | ب ع د          | 22         |
| 19 | الظن، ظني، ظنون                            | ظ ن ن          | 23         |
| 19 | اجمماع                                     | ج م ع          | 24         |
| 18 | نبور                                       | ن و ر          | 25         |
| 18 | يجوز، جواز، يـُجـَو ًز′، يتجـَاوز، مجاوز ة | ج و ز          | 26         |
| 17 | زعم، يزعم                                  | زع م           | 27         |
| 17 | الشرع، شارع ، الشريعة                      | شش رع          | 28         |
| 17 | صدق، تصديــق                               | صد تف          | 29         |
| 16 | خبر، مخبر، استخبار                         | خ ب ر          | 30         |
| 16 | استحالة، يستحيل ، مستحيل                   | ح و ك          | 31         |
| 15 | وفق ، توفيق متوافق ، موافقة                | و ف ق          | 32         |
| 13 | تقلید، مقلِّد، مقلَّد                      | ق ل د          | 33         |
| 13 | أخد، اتخد                                  | أ خ د          | 34         |
|    | نفی، نفی                                   | ن <b>ف</b> ي   | 35         |
| 11 | حمل ، يحتمل                                | ح م ك          | 36         |
| 11 | , »————————————————————————————————        | , , ,          | 37         |
| 10 | الزندقة                                    | ز ن <b>د ق</b> | 38         |
| 8  | تضلیك                                      | 0-             | 39         |
| 7  | تناقض ، مناقض                              | <u></u>        | <b>4</b> 0 |
| 7  | يقين                                       |                | 41         |
| 7  | امتنع                                      | م. ن ع         | 42         |
|    |                                            |                |            |

| معجم | على | نحيك | (المفاهيم) | الرسوم | هذه | دلالة | يخص | فيما | نة : | ملحوظ    |
|------|-----|------|------------|--------|-----|-------|-----|------|------|----------|
|      |     |      |            |        |     |       |     |      | ت.   | المفرداة |

إننا نتوفر بناء على هذه اللوحة الاحصائية على نص ذي كثافة مفهومية ملحوظة وتوزيع هذه المفاهيم حسب مقولاتها : الدينية والقانونية والجدلية (المتعلقة بوسائلها البلاغية والمنطقية المستعملة، في فن المناقشة، من طرف الإغريق والتي عمل الفكر العربي على استيعابها) يكشف أن العلاقة بين هذه الحقول المعرفية كانت علاقة وظيفية ولم تصبح خلافية إلا بعد انحطاط الفكر العربي الاسلامي. وباستبعادنا للأصل : ق و ل من الترتيب حتى لانفضل مقولة على أخرى، نحصل على التوزيع الآتي :

## لائحة توزيع المقولات:

| الجدلية       | الشرعية       | الدينية        |
|---------------|---------------|----------------|
| 6 .خلف : 57   | 5 . أوك : 65  | 2 . كفر: 105   |
| 7 . علم: 55   | 16. وتر: 29   | 3 . أله: 94    |
| 8 . وجد : 54  | 19. فرق : 22  | . 4 رسك : 67   |
| 9 . حق : 49   | 20. بدع : 20  | 10. كذب: 49    |
| 11، ظهر: 39   | 24، جمع : 19  | . 12. أمن : 37 |
| 13. برهن : 34 | 26. جوز: 18   | 17، عقد : 23   |
| 14، ثبت 32.   | 30، خبر: 16   | 21. نكر: 20    |
| 15، نظر: 31.  | 37. ضـر 11    | 25، نور: 18    |
| 18. دك: 23    | 38. زندق : 10 | 28. شرع : 17   |
| 22. بعد: 20   | 39. ضك : 8    | 29. صدق : 17   |
| 23. ظن: 19    |               | 41. يقن : 7    |
| 17. زعم: 17   |               |                |
| 31، حوك : 16  |               |                |
| .32 وفق : 15  |               |                |
| 33، قلد: 13   |               |                |
| 34. أخد: 13   |               |                |
| 35، نفي : 12  |               |                |
| 36. حمل : 11  |               |                |
| 40، نقض : 8   |               |                |
| 42. منع: 7    |               |                |
| 43. ضر: 5     |               |                |
| 530           | 218           | 454            |
| % 44          | % 18          | % 38           |

إن أهمية السجل الجدلي والبلاغي جلية. لقد كانت الحضارة الاسلامية الكلاسيكية جد مشبعة بثقافة فلسفية دنيوية على المستوى البلاغي والجدلي وبكيفية أقل على المستوى الميتافيزيقي. وهكذا فإن خطاب الغزالي لايفهم خارج

القياس الأرسطي، مع أن الإنحطاط جعل مدى هذا التداخل صعب التصور. ويجب أن نسجل كذلك كفاءة المفكر الكلاسيكي التركيبية العالية التى تجمع بين التقليد والوحي الميتافيزيقيين وبين الثقافة التجريدية المعقلنة. وأخيرا، إذا كان الطلاق بين هذين التيارين قد حدث منذ أمد بعيد في أرض الاسلام فإن الجهود المبذولة من أجل البحث عن تركيب عضوي بين منبعى المعرفة، كانت قليلة.

#### 2 \_ دراسة الاستقطاب :

إن الرسم التخطيطي لتوزيع المفاهيم المستخلصة من كتاب الفيصل تبين لنا مكان التداول الأكثر تواترا الخاص بكل مفعوم، ويسمح كذلك بتقدير التركيز واستقطاب كل مفعوم على امتداد عدد معين من الصفحات ، ويعطينا صورة أولية عن تنسيق هذه المفاهيم، ثم إن دراسة الاستقطاب المعمقة تحلك إقتصاد النص .

رسم إجمالي لاستقطاب المفاهيم:

#### 1 \_ نظرة إجمالية :

أ ـ من ص ١ إلى ص 9:

سيطرة المرجعية الدينية مع ظهور متزايد (ص 4 و 5) لمفاهيم جدلية مثل: اختـلاف ، اثبات ، نظر، تقليد ، تتمحور حول مفهوم التناقض . وهذا المفهوم هو الذي ينيئقر ' الانتقال إلى نمط آخر من الخطاب ويحدد التمفصل بين الاعتبارات الدينية والخطاب الجدلي المحض ، ويُسجل ظهور جهاز جدلي في إطار صراع بين الفرق ومن هنا الفعالية المعترف له بها .

ب \_ من ص 9 إلى ص 24 :

سيادة واضحة للمرجعية الجدلية وتركيز حول مفاهيم فلسفية قوامها مقولات الوجود (مراتب الوجود) والبرهان.

ج \_ من ص 24 إلى ص 33 :

سيطرة السجك الديني والشرعي وتردد مفاهيم غير اليقينية: البعد، الظن، الحمل الخ .....

د \_ من ص 33 إلى ص 44:

سيطرة السجل اللاهوتي والديني

لوحة إجمالية لاستقطاب المفاهيم

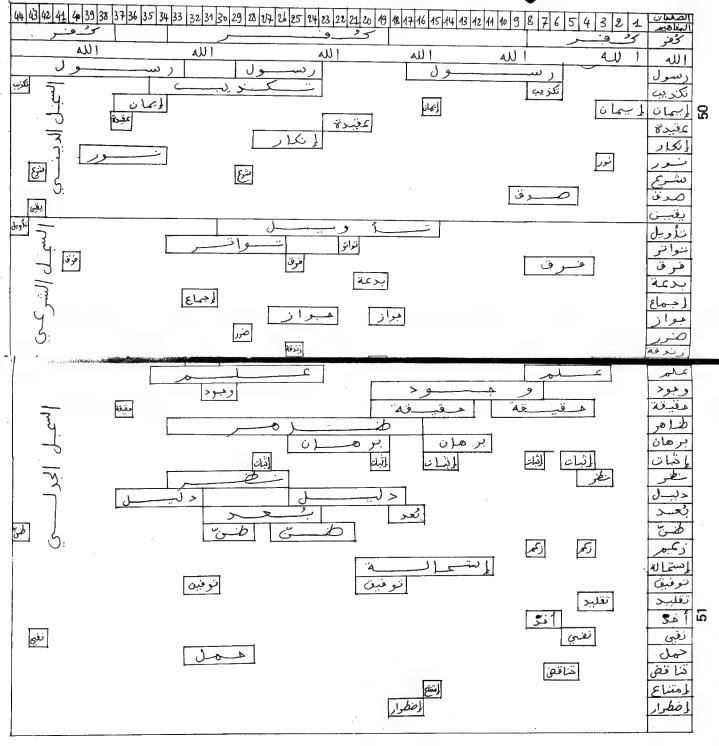

#### 2 \_ الدراسة التفصيلية :

أ 3 \_ صدق

أ 4 \_ تقليد

\_ نظر

\_ فرق

أ \_ القطبيات المتوافقة (المتصلة) : \_

يتعلق الأمر بمفاهيم بارزة بسبب تواجدها المشترك في نفس الجزء من الفيصل .

تتحدد المقدمة على الخصوص في إطار المفاهيم أ 1 \_ كفر الدينية. والمحور الأساسي للخطاب ديني، وهو لايهدف إلى \_ إيمان تنمية وإبراز نوع آخر من الحقائق غير الحقيقة الدينية . \_ ضلال

إن حقل الفكر مقصور على الزوج : اثبات / نفي الأطروحات ، وتسود هذا الحقك فكرة الاختلاف ولا توجد أي إشارة إلى أ 2 \_ اختلاف الأصل الاجتماعي لهذه الأطروحات، والنفي هو التعبير الملائم \_ اثبات للاوالية (الميكانزم) ذات التكوين الحزبي، لكي تكون، يجب ـ نفی أن تكون معارضًا .

العامل المميز (تمييز الفرق) المقبول لايمكن وضعه إلا بناء على الشهادة بتصديق الرسول. هذه ملاحظة موضوعية يصوغها الغزالي، ولكنها ليست كافية لتخفيف من الممارسة المتحيزة الفعلية بمعنى أن الصراعات العقائدية لها دلالة أخرى غير التعبير عن رغبة حقيقية في استئصال الهرطقات . وهناك اعتبارات أخرى إجتماعية وسياسية تدخك في هذا النطاف

وبالفعل فإن التقليد (التقليد الحرفي) لم يفهم في أصله الاجتماعي، فعو مطروح بإعتباره نقيضًا للنظر (تحليك نظري، مقاربة عقليذ ؛ مهو إذن محدد ثقافيًا، ويستفاد من ثم أن النظر مستقل عن التعيين الإجتماعي والسياسي، ويستطيع كذلك أن يؤثر على الاواليات ذات الانتساب الحزبي. ومع ذلك يوجد لدى الغزالي دعوة مشجعة إلى التفكير الشخصي -

6 أ و رسوك \_ وجود

أ 5 \_ علم

\_ زَعْد

ومفهوم الحقيقة هو الذي يمفصل هذين النظامين من الواقع اللذين يبدوان متناقضين .

يقابل الغزالي لغة الآخرين التي لا أساس لها (زَعم)

هناك اعتراف بعلاقة معقولة تجمع بين مبدأ الوحى وبين المفاهيم الغلسفية الدنيوية : مقولة الوجود (مراتب الوجود)

مثلاً، وبفضل توسيع مفعوم الوجود تُذلك العلاقة الصراعية بين

وحي واحد وبين تأويلات كثيرة عن طريق تصور متعدد

الدلالات للوجود : توجد أنماط كثيرة للوجود صحيحة هي

لايقبك الغزالي أي اثبات لايدعمه برهان . هل كان من الممكن أن يرى هؤلاء في ذاتهم وفي الآخرين أن روح الجسم ۔ اثبات الالتحامي وتضامن الرأي يكونان حدا لهذا الاقتضاء .

بخطابه العلمي (العلم).

الأخرى .

مقولة الاستحالة الوحيدة تتعارض مع مقولة الوجود المتعددة : فهي إذن علاقة قائمة لصالح الوجود لأن الاستحالة \_ وجود تفرض بالفعل اختبار عدة امكانيات .

يجب أن نبرهن على استحالة دلالة معينة لا على استحالة مطلقة (كاملة)، وهذا يؤدي إلى طرح السؤال ، في أي شرط يكون معنى ما ممكنا، ممكنا بمعنى فعلية حقيقية وليس

وهكذا فالاستحالة اثباث لأن البرهان لاعلاقة له الا بدلالة المعطى الموخى به ولا يتصل البتة بظروف الوحى .

52

\_حقيقة

أ 7 ــ برهان

أ 8 \_ استحالة

أ \_ 9 استحالة \_ برهان

ينحك لغز العلاقة بين مفهوم الحقيقة ومفهوم الاستحالة إذا لاحظنا أن الاستحالة لاعلاقة لها إلا بمعنى واحد للمعطى أ 10 \_ حقيقة الموحى به وليس بجميع معانيه. وإذن فالاستحالة لاتلغي \_ استحال علاقة المعطى الموحى به، الايجابية بالحقيقة .

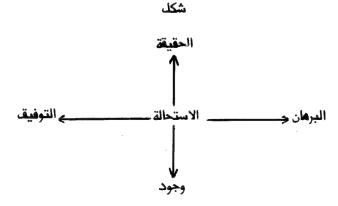

أ ١١- إن الاستحالة هذه الكلمة الرهيبة التي استعملتها بسيادة تامة فلسفة متأكدة من واقعها أصبحت محددة عند الغزالي بكيفية رائعة بفضل مفاهيم جدلية (حقيقة، برهان، وجود) وبفضل معيار أخلاقي (توفيق)، لقد تم إذن حصر مفعوم الاستحالة لأنه أصبح موقوفًا على حجة صارمة تثبت تباعا غياب أي علاقة مع مقولات الوجود الخمس (1) لكي تنتهي بالطعن في العقيدة. وفي الواقع فإن مفعوم الاستحالة يتدخل بتوافق مع مفعوم الحقيقة بحيث أنه مستعمل في اتجاه المواءمة مع المعتقد .

ونسجل هنا العمل الرائع الذي قامت به النخبة المثقفة في المجتمع العربي الاسلامي من أجل تأمين ملاءمة العقيدة مع عقلانية الثقافات غير الاسلامية. وقد أفضت هذه الجهود إلى بناءات عضوية حافظ فيها الاسلام على خصوصياته واستجاب في ذات الوقت إلى ظروف فكر دنيوي.



أ 13 \_ تأويك

أ 14 \_ تأويك

أ 15 \_ تأويل

\_ جواز

۔۔ کفر

<u> ظاهر</u>

للمجتمع برمته. إن رفض التأويك يعني موت المعنى لانه لا أحد يستطيع أن يظك بمنأى عن انجازات الفكر الدنيوي دون أن يتعرض لخطر (البلاهة» ودون أن يتهدده خطر «قطع الصلة بالعقل»

يتعلق التأويك بالمعنى الظاهر وحده. فهو يوطد إذن وجود العقيدة.

تفرض ضرورة التأويل بالنسبة لكل الفرق وبالتالي بالنسبة

ورفض التأويك يمكن أن يربط العقيدة بمظاهر العجز الفكري: إن التأويك يبرر بالدفاع الذكي عن العقيدة.

تُضفى مقارنة الاسلام بالأفكار والعقائد غير الاسلامية حدة أكثر على مشكل الكفر. فيجب تحديد تأويل ما لا يكون كفرا دون رفض المذاهب الدنيوية (الوضعية) فالأمر يتعلق إذن بإدماج هذه العقائد ادماجًا شرطيًا يتلافى كل تقوقع عقيم.

التأويك تجاوز وترخيص (جواز) دلالة ما . إنه تجاوز متدرج لمعنى ما تبعًا لدرجات الوجود الخمس.

يعتقد الغزالي أن ممارسة الفلاسفة والباطنية ليست من التأويك لأنها لاتعتمد على البرهان. فالبرهان، وهو مفهوم دنیوی یصبح أساسیاً.

والبرهان يطابق من خلال النص مذهب الغزالي بصفة قابلة للنزاع.

<sup>(1)</sup> كان على الغزالي أن يثبت على التوالي أن أي علاقة مع العدم ليست متضمنة في واحدة ٥ن مقولاته عن الوجود وأنه لا يوجد أي مقولات غير التي ذكرها،

علاقة عضوية بين مفهومين منطقيين : الدليك هو أداة أ 16 \_ برهان البرهان التي تبيح التأويك في مداه الواسع . \_ دلىك

| إن نموذج المعرفة الصحيحة هو ما تم نقله بواسطة سلسلة متماسكة من الضامنين أو هو ما تم وضعم بعد تفكير نظري صحيح : ومصدر ان الحقيقة، الوحي والعقل معترف بهما معا. ولم يبدأ فهم العقل بإعتباره شيئًا معاديًا للدين إلا في فترة التقهقر الثقافي . | التكذيب هو الحد الاقصى للتأويك ؛ يجب أن يطابق هذا الحد الادلة المثبتة بالبرهان.ومجاك ادماج المذاهب _ تكذيب للمختلفة يمكن أنيمتد بحرية شريطة ألا يناقش أساس العقائد.                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أ 23 ـ اختلاف للمخالفة المخالفة المخالفة المخالفة المخالفة المخالفة المخالفة البسيط معترف به بالنسبة الاجماع على سبيل ـ اجماع للمثال، وتقريب وجهات النظر موضع تمني وليس موضع اكراه .                                                        | يعتف الكفر هنا بطريقة تكوينية وليس حزبية وذلك بتهمة التكذيب إزاء النبي، وطبعا، فإن هذا التعريف يمكن أن تلوثه للمتمامات حزبية أثناء التطبيق .  بين الحالتين : الاستبعاد والظن علاقة وثيقة. وهما يرسمان                                                                                                    |
| تحنك مفاهيم البدعة والضلاك مكانا في النص مكثفاً بالمصطلحات الجدلية والمنطقية، وهذه المصطلحات تلطف للتهامات الدينية بما تقتضيه من جهد في التحليك والتمييز.                                                                                   | حد كل تأويل : وجودهما يلغي كل مؤول ويفتح الطريق لتهمة الزندقة والتبديع. 19 أ والحقل الدلالي لمفهوم الاحتمال ذو علاقة بالحالات القصوى لامكانية تأويل ما بمعنى أن هذه الامكانية تظهر حين يستبعد المؤلف التأويل في ميدان معين .                                                                             |
| أ 25 _ انكار للاحظ مصير التأويك بواسطة الظن، الذي يؤدي إلى انكار _ جواز الأركان الدينية، ولذلك فهو غير مقبوك .                                                                                                                              | وهذه المفاهيم الثلاثة تجمعها إذن علاقة عضوية .                                                                                                                                                                                                                                                           |
| إن المفاهيم الدينية مثل الايمان والنور مترابطة على نحو لافت للنظر. فالايمان، وهو الممارسة الدينية المدققة يعتبر – نــور بمثابة نور بسبب أهمية الوظائف شبه العقلانية والكشفية المنسوبة إليه .                                                | أ 20 – الناويك الخطيك النظري (النظر) دورا أساسيًا في تحليك حقل الشك: المحتمل والظني والممكن. – البعد وكلما كانت هناك احالة على البرهان والدليك قل اللجوء – الظن – الظن – الخمك النظر، أما حين تظهر مقولات التشكك يكثر ذكر النظر. – الحمك – الحمك – الحمك – الحمك عدين تظهر مقولات التشكك يكثر ذكر النظر. |
| أ 27 _ يقين / إن التشريع الديني هو حجر الزاوية في كك يقين أولي شرع / إن التشريع الديني هو حجر الزاوية في كك يقين أولي                                                                                                                       | تناقض المعيار والواقع : بعد أن ربط التأويل بمقولات الوجود والحقيقة والبرهان، يبين الغزالي أن التأويل يبتعد، في الواقع، عن هذه المباديء لكي يكون ثمرة الظن . وهذا الصنف من التأويل يميز بطريقة قابلة للجدل خصوم الغزالي .                                                                                 |

ج \_ شكك عام :

ايمان ﴿ بِرِهَان (وبقية المقولات الجدلية) ﴿ // إيمان نور ﴿ الله والمقتضيات الشرعية الأخرى ﴿ // نور ﴿ الله والمقتضيات الشرعية الأخرى ﴾ والمقتضيات الشرعية الأخرى ﴿ الله صدة

لاتظهر المقولات الجدلية والمنطقية إلا بعد أن يتم التعرف على قيم الوحي الأساسية عن طريق التسليم البسيط، وحين يجب الفصل بين الفئات الدينية المتنازعة والتي من شأنها أن تعرض الدين نفسه للخطر. وتصبح هذه المقولات زائدة بالفعل، عند شهادة تصديق ثابتة أو بفضل نور يغمر به الله المؤمن.

وفي هذا الصدد فإن نور الوحي ليس استعارة بسيطة بالنسبة لقيمة أخلاقية ما، إذ يجب فهمه بمعنى إبستمولوجى كمصدر وشكل للمعرفة.وهذاالانفصالالذي يبين حقا دور العقل البارز في إطار نزاعي لايسند إليه العقل إلا دورا أداتيا إذا ما قارناه بالأداة الروحية للمعرفة : النور الذي يخلق من جديد النهج الأساسي نفسه (بمعنى أنه أساس) الذي اتبعه القرآن بإعتباره تنزيلا (وحياً) .

#### 3 \_ التحليك المفعومي :

1 ـ تقديم : يفتتح الغيصل بعرض حول التباس وأخطاء مختلف الفرق ، حيث يسند الغزالي لنفسه دور المحلك المنصف ، الذي يحلك ويبدد الالتباس .

#### أ \_ تماثك / تمايز :

في الصفحة الأولى والثانية يحصر الغزالي نفسه في شبكة هيئات إيجابية تمنح سلطة قوية وهي : الله، الرسول ، الصحابة والمشايخ (العلماء). ويدعم هذا التماثك الإيجابي الاستشهادات القرآنية التي تساهم بواسطة بنيتها المزدوجة لمضمونها: مؤمنون / كفار، في تمييز بصفة سلبية، خصوم الغزالي في ذهن القارئ .

إن وظيفة الاستشهادات هي تجريح خصومه الذين ليسوا مؤهلين لبحث القضايا الشرعية واللاهوتية. ويتردد في الكتاب نصيحة الغزالي للقاريء: «تحاش

ب \_ القطبيات المنفصلة :

ويتعلق الأمر بمفاهيم لاعلاقة بينها في النص (2)

ب 1 كفر: \_ وجود \_ البحث العقلاني المؤسس على أدوات \_ استحالة \_ استحالة \_ برهان مقننة (وجود) ودقيقة (وجه \_ برهان \_ الاستحالة) يعصم من الاتعام بالكفر. وهذا الفصل \_ حقيقة \_ وأركان العقيدة .

بعد التفرقة بين نسقي حدث متقابلين بخصوص ظن قيمتهما العلمية : بالفعل فإن قيمة نتائج هذه المعلومات متناقضة : بينما يقتضي البرهان اليقين، يفترض الاستبعاد الظن الشك.

ب 3 ـ الصدق البرهان عن كل برهان .

ب 4 \_ نور تأويل ( الانسان الذي يمسه نور الله لايحتاج إلى - إيمان ( تأويل ، وكذلك الإيمان يعفي من كل تأويل .

<sup>(2)</sup> يوجد فرق كبير بين المفاهيم التي يقابلها الغزالي في نفس المكان من النص وبين تلك التي لا علاقة بيفها في النص.

كُ نقاش معهم ... ولا تضيع فيهم بقية زمانك ....» ثلاث مرات في صفحتين : ص 2 و 3) مدعما نصحه باستشهاد قرآني : «لو أراد الله ....» .

الخصوم: إنهم مجهولون، فهم جماعة الا أخلاقية: حسدة (طائفة من الحسدة). هذه هي صورتهم الأخلاقية التي تضخمها احالات سلبية إلى استشهادات قرآنية تتعلق بجاحدي الوحي (الجاهلين). فمن جهة، تعريف ذاتي يضفي قيمة عالية بفضل تمكن الغزالي من بعض الأسرار (سر المعاملات)، ومن جهة ثانية، تعريف مُنقِّص، مجهول وتحقيري.

سر / علم: يعتقد المتكلم أنه يملك أسرارا ينوي افشاءها: «إعْلُمْ»، وأن لديه نورا لايتوفر عليه خصومه.

إن المفهوم الجاري : علم / نور يبين لنا أن العلم، المعرفة الصحيحة، يخضع أولا لموقف أخلاقي لاعيب فيه، والغزالي يزعم أنه يملكهما معا .

ب \_ قيمة الأطروحات :

قال وزعم يتوزعان أنواع الخطاب.

قال : به تبدأ بكيفية استثنائية قضية غير صحيحة أو شبه مؤكدة وهذا الفعل على صلة مستمرة إما بالله أو بالرسول أو بالغزالي نفسه، وهو يفترن بالصدف والحقيقة والتصديق وبالاحكام التي تعتبر صحيحة .

زعم: يقترن أولا بخصوم الغزالي ثم بأصحاب الفرق المختلفة، وهو يدل بكيفية مستمرة على اثبات متحيز وعلى حكم ضعيف.

#### 2 \_ الثنائي: كفر / خلاف:

يظهر هذا الزوج منذ البداية وكأنه غير ذي قيمة لأنه يبدأ بفعل زَعُمَ - والمقابلة : كفر / شبر تضعف كثيرا العلاقة كفر / خلاف باعطائنا فكرة عن تباين بهن تهمة الكفر الخطيرة وسببه (خلاف بسيط) المحدود .

إن الكفر، من جهة أخرى، ذو علاقة بالحق والحقيقة، وهو يسجل مشروع المتكلم الذي يتكون من عملية دقيقة: الحد أو (التعريف). وهذا المشروع الشريف بحيب يجعل العلم هدفه الحق ويتناقض مع العمى والتقليد. وادخال مقولة التحقيق سيمكن الغزالي من تحديد الكفر بدقة.

ومن وجهة نظر عملية يمكننا أن نتساءل كيف إستطاع أن يميز الثنائي كفر / خلاف، بعد أن عرض منهج مختلف الفرق في موضوع الحكم بالكفر. لقد توصل إلى ذلك عن طريق تمفصل جديد (تركيب) للكلمات يؤدي إلى علاقة جديدة. كان لدينا زعم / خلاف / كفر، والآن لدينا خالف أولا، مفصولا عن كفر بمصطلح قوي هو حق ، تحقيق، ذو قيمة ميتافيزيقية وجدلية متينة لذلك فهو يحجب بسهولة كلمة (زعم) الضعيفة جدا . وهذا التحقيق أداته المقولات المنطقية التالية التي أفرغت مفهوم الخلاف من جوهره كله:

الاستحالة

الاستبعاد

الاثبات الدليل الفرق

النظر

وهناك عمل آخر تبسيطي يجري بموازاة ماسبق. فالغزالي لايكتفي، أمام هذا العدد من أسباب الخلاف بين الفرق، بنقد مفهوم الخلاف ، فهو يسعى كذلك إلى تبسيط معطيات المشكل بإعطائه بعدا حقيقياً : تصديق / تكذيب .

كما يُلاحظُ انزلاق مشترك من كلمة خلاف إلى كلمة مختلف بعد أن انتزع من هذه المفردة حمولتها الحزبية والسجالية، ثم من كلمة حق إلى حقائق حيث تم الانتقال من مقولة ميتافيزيقية إلى دلالة تجريبية: وهذا يعلن عن نقاش نظري من نوع فلسفي، ويصبح التكفير منذ الآن ذا علاقة بمقولات البحث والانسجام: نظر / تناقض.

#### 3 - الزوج : تكذیب / وجود :

نذكر بأن الغزالي بدأ بتأكيد أن الفرق تتهم بعضها البعض بالكفر لأسباب تتعلق بالخلافات العقائدية ثم يوضح أن سبب ذلك أيضًا هو كون هذه الفرق كانت تعتقد أن خصومها اتهموا النبي بالكذب.

إن الغزالي يعرض إذن اطروحات خصومه على مراحل وبكيفية جزئية ليجردها من الطاقة التي تحتويها بوصفها كلية، فكل حد يعرض كما لو كان هو الأساسي في عقيدة خصومه ثم ينقد هذا الحد ويلغيه بحجج كثيفة.

| التأويك 64 مرة | الخلاف 51 مرة | ص       |
|----------------|---------------|---------|
| 0              | 5             | 5       |
| 0              | 5             | 6       |
| 1              | 3             | 7       |
| 4              | 0             | 12      |
| 4              |               | 16      |
| 8              | 0             | 17      |
| 9              | 0             | 18      |
| 1              | 4             | 20 _ 19 |
| 4              | 0             | 24 _ 23 |
| 9              | 2             | 29      |
| 2              | 6             | 32 _ 31 |

وهذا يوضح لنا الدور الضمني الذي يلعبه التأويل عند الغزالي، فالتأويل ليس رياضة مجانية أو سجالية تعدف إلى تعميق الصدع الموجود بين الفرق ، بل يجب على العكس من ذلك أن يحد قدر المستطاع من هذه الخلافات .

#### 4 \_ وجود / ظاهر:

بدل العرض التعاقبي لأطروحات الخصوم نجد تحليلا متشعباً ومعقدا يدور حول مفاهيم الوجود والظاهر. وهذا ما يفسر تعدد دلالات مصطلح الوجود، الذي يمكن أن يعنى وجودا ملموساً صرفاً، أو وجودا مجازياً أو خيالياً أو محسوساً أو عقلانياً. وهذا الاصطلاح يتمفصل مع الظاهر الذي يتمتع هو الآخر بدلالة متعددة. الظاهر: مقولة وجودية ولكنها تستطيع كذلك أن تلغي نمط وجود وهذا يعني أن لظاهر: معلياً وآخر معيارياً) . وهذا التعقيد يسمح بعرض مسألة التأويل لها معنى فعلياً وآخر معيارياً) . وهذا التعقيد يسمح بعرض مسألة التأويل الصعبة بكثير من المرونة. ونشير إلى أن التأويل ، إذا كان محددا بالبرهان، الذي

وقد أدى هذا إلى سد أفق أطروحات الخصوم تدريجيًا وإلى فتح على العكس من ذلك حقل خطاب الغزالي .

ولنذكر أننا كنا في البداية نتوفر على التوزيع الآتي :

زَ عَمَ /خلاف/كفر، ثم خلاف / تحقيق / كفر ، وأخيرا

زعم / تكذيب / كفر.

أما الآن فنحن أمام علاقة يربط فيها التكذيب مع مفهوم الوجود بواسطة البحث عن الحقيقة (التحقيق) وهو حقل جد موسع، كما قلنا لأنه عوض الثنائية الاختيارية : صحيح / خاطيء التي تؤمن وظيفة المنطق الفرقي (مع / ضد) لدينا حقيقة لاتتضمن أقل من خمس درجات في ارتباط مع مقولات الوجود الخمس. كذلك بالنسبة للانتقادات الدلالية للفرق التي ترى الكفر في الخلافات التافهة، يدعو الغزالي إلى ممارسة التفكير العقلاني. لذلك فإن تهمة التكذيب نفسها هي التي تعدو عسيرة الإثبات.

ونلاحظ بالفعل من ص 8 الى ص 18 اختفاء \_ كلياً أو جزئياً \_ مقولات تعبر عن الصراع أو ذات حمولة سجالية قوية مثل الكفر، والتكذيب، والخلاف وأنكر وقلد وزعم الخ ... وظهور اصطلاح التأويل: (تفسير مجازي). ومما يلفت النظر كذلك أن مفاهيم مثل التأويل والخلاف تظهر في وظيفة تتناسب عكساً بمعنى أنه كلما دار الحديث عن الأول، قلت الإحالة على الثاني.

يوجه المقولات المنطقية مثل الاستحال والامتناع والاحتمال فالبرهان هو بالأحرى ذو علاقة بالظاهر وخاضع له، وذلك حتى لاتتعرض علاقة التكامل المطلوبة بين الظاهر والتأويل للخطر. فالتأويل، كما بينا ذلك من قبل، تأويل دلالي وليس تأويلا منطقياً. وهذا يعنى أنه يتعلق ببحث عن دلالة المعطى الموحى به لا بأساسه الا بستمولوجي في الواقع بصرف النظر عن كل وحيى .

### 5 \_ تأويل / برهان :

نسجل حدة كبيرة بين الزوج قول / رسول الذي يقتضي تأكيدا صحيحًا، وصادقًا، من جهة، وبين التأويل المجازي الذي هو تغير بالنسبة لهذا القول ، من جهة ثانية. يكشف عن هذه الحدة، جزئيًا، شبكة من الدلالات المنطقية والفلسفية (برهان ـ دليل ، استحالة الخ ...) على أساس مقولات الوجود التي تجعل خطاب التأويل ممكنًا .

فهو في حركة أولى يحصر مقولة التأويك بين النظر والبرهان : أي أن البرهان وحده هو الذي يحدد وضعية (قانون) النظر ، ثم، ابتداء من ص 19 يجري الحديث عن البرهان القاطع ، وعلى التوالي يصبح التأويك صعباً أكثر فأكثر. وتساهم في هذا ، عوامك كثيرة هي :

- 1 \_ ظهور معيار السلف الصالح
- 2 \_ اللزوم المتصاعد على مستوى البرهان
  - 3 \_ مقولة الضرر .

على هذا المستوى يمكن القول بوجود تطور في خطاب الغزالي بالمعادلة المضمرة : برهان / سلف. فليس في ذهن المؤلف أي تعارض بين هذين الاصطلاحين بل معاوضة طبيعية .

وهذه الملاءمة هي التي تجعل بالفعل نص الغزالي بناء تامًا. هذه العودة الى السلف وكذا هذا الاصرار على البرهان الصارم يظهر ان في الوقت الذي يكون فيه النقاش أقل تجريدا لفحص قضية الكفر على صعيد عملي، وهكذا نلاحظ تزايد تداول احالات شرعية ودينية، ولكن لاينبغي اعتبار هذا تخليًا عن المنهج المنطقي العقلاني، فالعبارة التركيبية : براهين تواترية ص 21 تبين رغبة الغزالي في الجمع بين روح التحليل العقلاني والاحالات الدينية الشرعية .

#### 6 ـ حد البرهان:

إن إدخال مفهوم الظن يبين الصعوبة الحقيقية للبرهنة على تأويل معطى واخفاق الفرق في هذا المجال. وهو يصادف كذلك ظهور مفهوم أصول العقائد ونقد سوء استعمال الفلاسفة للبرهان، حسب الغزالي. لقد أُعتبرت هذه الأصول غير قابلة للتأويل وتسجل حدود مقولات الوجود، ومن هنا يصبح النقاش خاصًا جدا وإسميًا، ونلحظ لدى الغزالي جهدا لمقارنة الفلاسفة بفرقة الزنادقة المنبوذة (ص 25)، كما فهم المعتزلة، الذين ورد ذكرهم في معرض الحديث عن الزنادقة، فهما سلبيًا. وتتحول حالة «يجوز»، التي استعملت في إطار جهاز مفهومي جدلي إلى خرق بمعنى خرق الظاهر، ويلاحظ أيضًا ظهور مفهوم الضرر في ص 24 بعد نقد الظن، وهذا المفهوم يأتى مباشرة بعد نقد الفلسفة، والباطنية والتصوف.

واخيرا، هل حدثت تغير في موقف الغزالي إزاء البرهان ؟ لايمكن تأكيد ذلك طالما أن رفضه اطروحات خصومه يتم أساسًا بإسم البرهان نفسه، ولكن يجب أن نسجل كذلك بأن الاعتبارات الأخلاقية لها وزنها وتأثيرها على البرهانذاته: والضرر على الدين يحد من امكانية التأويل ومن ممارسة البرهان، وسبب ذلك معروف : ففي عصر الغزالي إزداد نشاط فرقة الباطنية التي وضعت تأويلات شجبتها الأورتوذوكسية (أهل السنة) وخاصة الأشاعرة .

#### 7 \_ منطلقات الشرع:

مادام الغزالي لم يحدد مفهوم الضرر فإن السؤال يظل نتيجة لذلك مطروحاً وباعثاً على التعسف إلى حد ما . وقد وعى الغزالي هذا الخطر فأكد تطبيق حكم الكفر على رفض بعض النقاط المعينة مثل الأصول التي هي الإيمان بالله ، الإقرار بالرسول وباليوم الأخر، أما الفروع فهي لاتقتضي سوى التبديع أو التخطئة .

ويدرس الآن زوج: تكذيب / تكفير انطلاقا من مفاهيم شرعية مثل تواتر والاجماع ص (28 ـ 32) ونشير إلى أن مصطلحات الاستبعاد والاحتمال والظن ترددت بكثرة على هذا المستوى والرجوع إلى مفاهيم يُستنتج منها يقين ضعيف يُفسر بكون هذه المفاهيم تنطبق على نقاط تثير جدلا كثيرا في الاسلام، واللجوء إلى اصطلاحات صارمة سيؤدي إلى أطروحات مغالية ومتطرفة، كما أن الاتهام بالكفر سيؤدي إلى تصدع كبير في صفوف المسلمين، والامكانيتان مرتبطان معا .

ويوجد لدى الغزالي ، من وجهة نظر دينية، رغبة في مجاملة الاتجاهات السنية، وصرامة واضحة تجاه الرافضية والباطنية وهي فرق شيعية متطرفة. وهو يجهد كذلك في مقارنة جماعة الفلاسفة بالفرقة المحرومة من العفو الإلهي، غير أن هذا الموقف ليس نهائيًا لأن الغزالي يعرض تصور اللرحمة الالهية (ص 37 – 41) يسعى من ورائه إلى التقليل من أهمية الصراعات بين العقائد وإلى تدعيم أطروحة الشك في مادة القضايا الشرعية. والهدف من هذا هو اقناع الفرق المختلفة بتأجيل كل حكم بالكفر تكون له نتائج وخيمة .

#### 8 \_ نقد الفقهاء والمتكلمين :

تلتقي مآخذ الغزالي على هاتين الجماعتين بمآخذه على أصحاب الفرق ولكن تتضاعف بمقابلة أساسية : دليك / نور يقصي منها الغزالي الجماعتين لأن الفقهاء والمتكلمين لاينتمون إلى أهل البرهان ولا يعتبرون من أولئك الذين يمسهم نور الله (راجع الانتقادات المنظمة التي وجهها الغزالي إلى هاتين الجماعتين في كتابه الأحداء) .

وتقترن إدانة هاتين الجماعتين الأخلاقية بعرض (ص 37 ـ 40) حول رحمة الله التي تتناقض على الخصوص مع المغالاة والتعصب الديني وأحكام الطرد الصادرة من الفرق والمتكلمين والعودة إلى الرحمة الالهية تقوم بوظيفة المصالحة وتلطيف الدوي الفكري والأخلاقي الذي خلفته الصراعات بين الفرق ، ويفسر ، ضمنياً الهجوم الذي شنه الغزالي ضد المتكلمين ، كذلك ، بعدم مشاركة هؤلاء في وحدة المسلمين .

#### 9 \_ تـركـيـب :

لم نعثر في كتاب الغزالي قط على مفهوم النور، متناقضًا مع مفهوم البرهان، ولم يتعارض في نفس المؤلف مصطلح الرحمة الإلهية مع التحليك العقلي (النظر) وكذلك فإن فكرة الرحمة التي تواترت في نهاية النص لعبت دور المصالحة وهدفت إلى تلطيف الأصداء الفكرية والأخلاقية التي أثارتها الصراعات ، وأثارها الاختلاف الشهير الذي افتتح به الغيصك، وبهذا ننتهي ، في مجال دراسة القطبيات، الى تعاوضية مفاهيم من سجلات مختلفة (جدلية، لاهوتية، شرعية). ولكي نتحدث عن تعارض أو تكامل بين هذه المقولات ، كان من اللازم إيجاد قطيعة نتحدث عن تعارض أو تكامل بين هذه المقولات ، كان من اللازم إيجاد قطيعة

معرفية على مستوى أو على الخر من النص ، والكشف عن وجود عدة خطابات متجاورة، بيد أن الفيصل يتوفر على وحدة عميقة، واستبدال البرهان بالسلف ، والنظر بالنور الذي يتم بطريقة تكاد تكون طبيعية وغير صراعية ينم عن قوة العمل الاعدادي المنجز.

#### 6 \_ سلطة البلاغة :

في العرض المعقان والكلام الوعظي توجد بلاغة بل تفخيم في صميم فكر الغزالي لأن الكلام يهدف أساسًا إلى التأثير على الآخر: «ففي أحيان كثيرة لايراد للصوت أن يصل فقط إلى آذان المخاطب بل يراد منه أن يصفعه ويخترقه». (3)

يجب علينا إذن أن «نحلك وسائك هذه العملية الدالة في نص ما، وليس فقط الطريقة التي تعبر بها عن قوتها بك كذلك تلك التي تنطبع بها صورة حركة المتكلم في ذهن المتلقي ..» (4)

#### ا \_ علاقة المتكلم / القاريء :

أ \_ الإطار النفسي \_ العاطفي :

يخاطب الغزالي القاريء بطريقة ودية ويحاول خلق نوع من الألفة، فهو يتحدث إلى القاريء باعتبار هذا الأخير «أخًا» وصديقًا مشفق (ص1). وهذا من الثوابت عند الغزالي لأننا نجد في المشكاة والمقصد الأسنى والمنقذ ومعارج السالكين الخ .... نفس طريقة التخاطب الودية والأخوية. ويحاول الغزالي ربط علاقة عاطفية وثيقة بالقارئ ، فيتحدث عن حالته النفسية والشعورية كما يتصورها هو، فيصفه بانه «موغر الصدر» «لا تضيق به صدرك ضيقة» ص1 وهذا الاهتمام بالقارئ يقوي تعاطفه ويولد لديه نوعًا من الأنس يمكن أن يجعله يتماثل مع صورة القارئ ... النموذج التي يرسمها الغزالي ، فالمؤلف يتصور هذا القارئ كما لو كان شخصًا

<sup>(3)</sup> لوي ماران: نقد الخطاب \_ منشورات مينوي ص: 317.

<sup>(4)</sup> نفسه = ص: 322.

ج - الاستفهام:

إن تكرار الاستفهام في «الفيصل» لايقل دلالة عن معنى مقولة معينة. ويمكن تمييز نوعين من الاستفهام: واقعي وبلاغي. الواقعي ص 29 مثل قوله «هل يحتمل التأويل أم لا»، أو ص 31: «النظر في أن من خالف بعده، هل يكفر ....؟» الخ .... هذه الأسئلة تبدأ دائمًا ب «هل» وتدل على استفهام حقيقي .

وعلى العكس من ذلك الاستفهامات من النوع التالي :

«فأي داع أكمك وأعقل من سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وقد قالوا ...» ص 1، « وأي كلام أجك وأصدق من كلام رب العالمين وقد قالوا ...» ص 1 ذات الشكك الخطابي .

فنحن لاننتظر أي معلومات من الخطيب بل اذعانا لما يفكر فيه المؤلف .

في مجموعة الاستفهامات ص 4: « منأين ...؟، ولم صار ...؟، أكان ذلك ...؟ أم ...؟ فبأي ...؟» الخ ... توجد استفهامات ذات دلالة جد ارتيابية لاتفتح المجال الا لجواب واحد، وذلك يعادل دلاليًا، نفيا، أي رفضا لأفكار عقائدية يحكم عليها الخزالي بالفساد، ولذلك كان لهذه الأسئلة قيمة اقناعية قسرية بالنسبة للقاريء .

#### 2 \_ تمفصل النص:

يلاحظ في «الفيصل» قوة تماسك الجمل وكثرة المقابلات والتأكيدات الشديدة أداتها عدد محدود من الحروف والصيغ.

فالاعتراض مثلا يعبر عنه غالبًا ب: بل، بلى ، التي تفيد أن الصحيح هو بالضبط نقيض ما يدعيه الخصم. وهذا النفي يثير فكرة الصحة بدقته القصوى في رفض أطروحات الخصم.

ويندر أن تتقدم «بك» فكرة المزايدة أو تأتي لتدعم اثباتاً آخر. ولصيغة «انما» ص 17 ــ 23 ــ 31 ــ 32 ــ 31 ــ فليفة اعتراضية قريبة من وظيفة «بك» مع فرق دقيق في التفسير، إن «إنما» تدخل أطروحة معارضة لتلك التي يقدمها الخصم مع بيان أسباب ودوافع غلطه: «إنما اقتصر...» ص 17، و «إنما خرج بالليك ...» ص 22. وإذا كانت «إنما» تدخل فكرة قوية وجد هامة بالنسبة إلى تفكير المؤلف ، فإن «إذ»، وهي كثيرة التداول ص 19 ــ 20 ــ 22 ــ 30 ــ 32 ــ 30 ــ 32 ــ 30 ــ 31 ملاحظة بسيطة أو فرعية، وترتبط بعلاقة تكامل ، وظيفيــة مع «إنما» حيث يأتي

يطرح أسئلة عاطفية وثقافية يتكفل هو بالاجابة عنها: «لعلك تشتهي ...» ص 7، هذه الإحالة الضمنية على معطيات سيكولوجية القارئ تستخدم بسبب أهميتها المعمارية وكأداة اقناع: « والتواتر ينكره الانسان بلسانه ولا يمكنه أن يجهله بقلبه ...» ص 27 وكذلك: « فلابد أن تنبعث به داعية الطلب» ص 35 الخ .... ومثل هذه التأكيدات تبين أن العقيدة الدينية، في نظر الغزالي، تفرض نفسها بطريقة عاطفية ونفسية بسبب فضيلة ممتازة تستهوي بكيفية لاتقهر الفكر الانساني وليس بسبب قوتها الاجتماعية.

يحدثنا الغزالي ، على امتداد كتابه الفيصل ، عن الالتباس وصعوبة التحليل والفهم، من ذلك قوله ص 7:

«فاعلم أن شرح ذلك طويل...» و ص 10: «وسبب ذلك وسره طويل ...» و ص 8 : « اعلم أن الذي ذكرناه ...» و ص 25 : «ومالايكفر به يستدعي تفصيلا طويلا ...» و ص 30 : «من أغمض الأشياء..». يسعى الغزالي إلى خلق توتر في ذهن القارئ وشكوصيق ويستغل كل ذلك حين يقترح على القارئ اخراجه من الورطة يقول ص 6 : « ولكني أعطيك علامة صحيحة ...» و ص 8 : «وقد شرحناه في بعض الكتب ...» و ص 7 : «ولاينجيك ...» وهذه الثنائية من التوتر والاطمئنان ذات مفعول لأنها تثير انتباه القارئ وتجعله يفكر في إطار يحدده المؤلف. وعلينا أن نلاحظ هذه الطريفة القائمة على توريط القارئ الذي يشارك شخصياً في تحقيق أقوال المؤلف : يقول الغزالي ص 8 «فإن كنت لاتصدق به فصدق عينك». وص 9: «وانك تقدر على أن تخترع في خيالك ...» وبهذه الاحالة الملموسة المشخصة استطاع الغزالي أن يحدث في القارئ تأثيرًا مقنعاً .

### ب \_ نداء / أمر :

لايترك الغزالي للقارئ فرصة يحظى فيها بمسافة تبعده عن النص ، فهو يلزمه، عن طريق استعمال الأمر، على الانحياز وتبني وجهات نظره : «اعلم» ص 2، «فاشتغل ...» ص 3 ، لاتضيع ...» ص 3 ، «انظر...» ص 14 ، «اسمع ...» ص 16 ، ثم ان الأمر ينشيء علاقة مراتبية (طبقية) لاتحتمل النقاش بمعنى أن الغزالي يعتبر نفسه، قبل كل شيء، استاذا يلقن علما (اعلم) أما القارئ فهو في مرتبة التلميذ. وفعل الأمر يكتسب قوة أكبر حين يقترن بالظرف «الآن» : «اسمع الآن ...» ص 10 ، «انظر الآن...» ص 14 ، تعطي لكلام الغزالي حضورا قسرياً .

التفسير الفرعي ليخفف من حدة الاعتراض القاطع. ونذكر كذلك «لو» وهو حرف كثير الاستعمال (ص: 2 ـ 15 ـ 18 ـ 27 ـ 32، الخ...)، يبدأ جملة شرطية ويأتي ليدعم أطروحات الغزالي أكثر مما يقود تعبيرا افتراضياً.

وأخيرا، فإن استعمال لفظة «نعم» ذو وظيفة إضرابية، بالحري، وذلك في صيغ : «نعم إن» ص 23، و «نعلم، لو » ص 27، ويصلح في الواقع لوضع حد للتصورات المقبولة .

هكذا وانطلاقًا من عدد محدود من الجمل والصيغ تعد الدعائم الحقيقية لأسلوب الغزالي، ألف هذا الأخير نصًا وفق خطاطة تمكن القاريء من فهم ـ دون تغيير ـ مضمون كل جملة، بفضل هذه العناصر المقدمة .

وهذا طبعًا عامل إيضاح، يسهل القراءة ويخلق آليات تفكير تُكوِّن عناصرِ اقناع لايستهان بها.

#### 3 \_ صيغ الأسلوب :

إن مساهمة الصور البيانية في انتاج الدلالة لها مفعولها الذي يفوق الاهتمامات الجمالية التي توكل إليها عادة نجاعة الاقناع: «إن حلية الفصاحة شكل من أشكال الرغبة في بلبلة البنية الدلالية المفردة أو المركبة بالطريقة الأكثر جذرية، فالصورة في الكلام تسجل اللحظة التي ، بدل أن تمحي فيها المفردة أو الشكل الصرفي، بين الفكرة والشيء، تمنح نفسها كمرجع وتستحيل شيئًا، والتي تطمس فيها الصورة المسمى المعبرة عنه وتصبح محاكاة لحركات النفس وقوى الرغبة، فبالصورة يتخذ الكلام شكلا مرئيًا.» (5)

يلجأ الغزالي كثيرا إلى التكرار. يقول ص 2: «فتطمع في غير مطمع ...» وفي ص 3: « إلههم هواهم ومعبودهم...» وفي ص 4: « كفر من الكفر الجلي ...» وفي ص 5: « وشرط المقلد أن يسكت ويسكت عنه ...» وفي ص 19: « وأمثالها ظنون يظنوها ...» وفي ص 28: « وأما هذا فإنه يهدم الشرع من الشرع، وضرر هذا فوق ضرر من يقول ...، ويتداعى هذا إلى أن يدعي كل ...» وفي ص 29 « والمبادرة إلى

(5) لوى ماران = المرجع السابق ص: 313.

يظهر التكرار كإكثار لاقيمة له من مفردة أو تعبير، ولكن وظيفته الحقيقية هي تعويض حجة أو قياس مشروع التوقع، وبهذا فهو يقوم مقام برهان لايقول اسمه برهان سري نوعا ما . أما البدل ( أو الجمل المتجاورة التي لايجمعها رابط) فهو ينشأ عن إلغاء الحروف والصيغ التي يتمفصل بها الخطاب عادة، ولا يحافظ إلا على حد أدنى من الترابط حتى يخلق انطباعًا قويًا .

يقول الغزالي ص 20: « مقام عوام الخلق والحق فيه الاتباع ...» و ص 29: « .. بل لايستقل به إلا الماهر الحاذق في علم اللغة العارف بإصولها ...»، فهذا التعبير الذي يهدف إلى الموافقة الفورية ولا يسمح للقارئ بالاستيعاب التدريجي وتدقيق ماقيل ، عن طريق حذف الروابط المستعملة عادة، يظهر في القضايا الحيوية بالنسبة للغزالي ، مثل مبدأ اقصاء العوام عن علم الكلام .

ولسنا بحاجة إلى إبراز أهمية الحال ، وخاصة الأحوال ذات الوظيفة التفخيمية مثك «أصلا» ص 20 ، 24 ، 20 ، قطعاً ص 20 ، 24 ، 27 ، 28 ، فصلا ص 3 ، 42 ، على الاطلاق ص 39 .

إن إستعمال هذه التعابير المطرد يدل على رغبة أكيدة في إثارة اقناع القارئ بالاحالات المطلقة، فالعقل البشري يكون غالبا أكثر تقبلا للصيغ المبالغ فيها من الملاحظات ذات الفروق الدقيقة .

وتعبر الجملة الاعتراضية عند الغزالي عن قوة حزبية متميزة، ففي قوله ص 33 «فهؤلاء ضيقوا رحمة الله الواسعة» يوجد تضاد جلي بين «ضيق» و «واسعف» يزداد شدة بمضادة أخرى بين مرجع مجهول (هؤلاء) والاله (الله).

ويسعى القلب (التقديم والتأخير) كذلك إلى نفس الغاية فالقصد من قول الغزالي ص 5 «فهو إلى الكفر والتناقض أقرب ...» تقوية الصفة : أقرب ..

أما العبارات التحقيرية فشأنها أن تهيئ ذهن الاخرلافكارنا حين تُستخدم لخزي الخصم، ولهذه الغاية يلجأ الغزالي إلى اعتبارات احتقار كثيرة. ونقتصر دون أن نطيك في عرض هذه الطريقة السجالية المشتركة على الأمثلة التالية:

### معجم المصطلحات

\_ جالس ، مجالسة .

جمع \_ اجماع .

\_ جوهر \_ جواهر

\_ اجتهاد

\_ حدیث .

ـ حد.

\_ حسى .

\_ حساب .

\_ استحالة .

\_ حشر الأجساد .

\_ أهل الحل والعقد .

\_ خطأ \_ تخطئة .

\_ أول مخلوق .

\_ درجة \_ درجات .

درک \_ مدرک .

\_ دعوى . \_ دليك قاطع .

أهل الدين .

- دوام الوجود .

\_ خيالي .

\_ اختلاف \_ المخالف .

- خ -

\_ خبر \_ مخبر \_ استخبار .

\_ جاز \_ بجوز \_ مجاز

- ح -

- حجة (ج) محجج وحجج.

\_ حق \_ حقيقة \_ (على التحقيق)

\_ 1 \_ \_ أصل \_ أصول \_ أصول العقائد . \_ إمام \_ أهل الاسلام - أول - تأويلات - تأويل . **– أوليات** . \_ ب\_\_ ـ بحث . - مبتدع (بدع) . ـ بري ء ـ برهان . \_ بصر \_ أبصار . أهل البصائر. \_ استبصار. \_ بطش . \_ باطن . \_ باطل . - استبعد (بعد) . - استبعادات (استبعاد) \_ ىقاء . \_ اياحة الدم. \_ بينة .

ـ ث ـ

\_ ج \_

\_ جدل (صنعة الجدل) .

– جرب (تجریبي )

ـ ثبث .

# الاتهام بالجهل والعمى: ص 17 ، 31 ، 32 : تحاهل ، حاهل ، خُهّال

- 2 \_ الاتهام بالغباء : الغباوة (ص 18) \_ بليد : (ص3) \_ أحمق (ص 28)
   3 \_ الاتهام بالشطط: اسراف : (ص 8 \_ 27 \_ 22).
  - 4 \_ السخرية : فهذا جنس تأويلهم (ص 23).

تتمثل وظيفة هذه الانتقادات في منع القارئ من الانحياز إلى أطروحات خصوم الغزالي حتى لايتعرض لهجوم وسخرية المؤلف. فهي إذن تقوم بدور ردعي، يدعم أطروحات الكاتب، وتبين الوسائل الصوتية التي تعتمد على الإيقاع والجهارة والتناغم شبه الشعري للجمل المركبة تركيبًا تناظريا أن الاعتبارات الجمالية غير غائبة عن هذا المشروع المغري، مثال ذلك قوله ص 1: « واستحقر من لايحسد ولا يقذف واستصغر من بالكفر أو الضلال لايعرف». والأسلوب، اجمالا مفعم بالتعليل والقوة والتحيز الحزبي والصراع الإيديولوجي وتربطه علاقة معقدة بصفاء الخطاب العقلاني، القابل للانتقاد.

وأخيرا فإن التفسخات الاجتماعية والسياسية تنعكس بالتأكيد، في الخطاب الاسلامي القروسطي \* ولكن انفتاحه على الأفكار المختلفة ساهم في إيجاد نصوص متحيزة لايمكن انكار قيمتها الثقافية .

| ر ـ لبس ـ تلبيس .                              | – غ –                                           | _ ص _                                           | _ 2 _                                                |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| _ العام .                                      | _ غموض .                                        | _ صحائف (صحيفة)                                 | ـ د بـ                                               |
| _ الــواح .                                    | _ غلو .                                         | _ صادف _ أصدف _ تصديف _                         | . ذهب _ مذهب _ أصحاب                                 |
| - A -                                          | غور .                                           | مصدق .                                          | مذاهب ،                                              |
| _ مجلس مناظرة .<br>_ مجلس مناظرة .             | _ غُواية                                        | _ صفاء .                                        | . ذات _ ذاتي .                                       |
| _ مجس مناطره .<br>_ ملكوث .                    | _ غيب .                                         | _ صلاح _ أصلح _ اصطلاح .                        | - , -                                                |
| _ معنوي .<br>_ معنوي .                         | _ ف _                                           | _ ض _                                           | - رتب _ مراتب (رتبة).                                |
|                                                | _ فتوی _ فتاوی .                                | _ ضـرر .                                        | الرسوك .                                             |
| - ن –                                          | — حرى – سوى .<br>– فرض عين – فروض الكفايات .    | _ مضطر.                                         | - رسم _ رسوم                                         |
| _ نزك .                                        | _ أهك الفصاحة .<br>_ أهك الفصاحة .              | ـ ضرورة .<br>ـ ضرورة .                          | - 29) -                                              |
| م نظر م أهل النظر م النظريات<br>المام على مسات | _ فصل .                                         | - خروریات .<br>- خروریات .                      | - رياضة .                                            |
| – الإمامة المنتظرة .<br>                       | ــ فضل .                                        | ررہے۔<br>- ضـال .                               | - رواية .                                            |
| ـ الغور .                                      | – فقه <sub>–</sub> الفقهيات .                   | _ ط _                                           | - j -                                                |
| _ A _                                          | _ تفاوت .                                       | ـ ـ ـ ـ ـ ـ<br>ـ طرف (طريف)                     | ـ زندقة .                                            |
| _ الفوى .                                      | _ ق _                                           | _ ظ                                             | _ س _                                                |
| <b>- 9 -</b>                                   | _ <del></del> _<br>_ قبلة .                     |                                                 | _ سرار _ سر .                                        |
| _ <b>توات</b> ري _ وتر .                       |                                                 | _ ظ <b>نون</b> _ (ظن)                           | - اسرار ـ سر .<br>ـ إسراف .                          |
| _ ثـقـة .                                      | — قدر ــ مقدر .<br>– قلد ــ تقليد ــ مُقَلِّد . | _ ظاهر -                                        | ـ إسراك .<br>ـ استعارة                               |
| _ وجـود .                                      | – قول .<br>– قول .                              | <b>-</b> ع -                                    | ـ الساف الصالح .<br>ـ الساف الصالح .                 |
| _ وجود _ وجه .                                 | – حرب .<br>– قیاس .                             | <br>_ عبادة .                                   | _ العلق العراج .<br>_ سنة                            |
| _ <del>توحید</del> .                           | ۔ ک _                                           | _ عباده .<br>_ عذاب .                           | ـ الاستواء .                                         |
| _ وحبي .                                       |                                                 | _ عداب .<br>_ اعجز _ معجز .                     | ـ المسورة .<br>ـ ش ـ                                 |
| <u> </u>                                       | کنب ـ تکذیب .<br>کفت انکفت                      | _ اعجر _ معجر .<br>_ (عسف) _ تعسف _ متعسف .     |                                                      |
| ـ وغك _ توغك .                                 | _ كشف _ انكشف .<br>>:                           | (عسف) _ بعسف _ منعسف .<br>_ عقل _ عاقل _ عقلي . | ـ شأق                                                |
| <b>ـ اتفاق</b> .                               | _ كفر .<br>_ كلام _ متكلم .                     | ۔ علم _ معلومات<br>- علم _ معلومات              | ـ شب <b>ه</b> ة                                      |
| _ و <b>ه</b> مي .                              | ·                                               | ·                                               | _ أشبه _ مشابه _ شب <b>ه</b> ي .                     |
| <u> </u>                                       | ۔ الکلیات .<br>کا                               | . عمل _ أعمال .                                 | _ شرع _ حکم شرعي .<br>. `                            |
| _ يقين .                                       | _ كماك .<br>كال ح الا                           | _ م <b>ع</b> املات الدين .                      | ـ مشرک .<br>ماد :                                    |
|                                                | ے کا <b>ل _ مکیال .</b>                         | _ عاين _ معاينة .                               | _ <b>شفاعة</b> .                                     |
|                                                | _ J _                                           | _ عـواه .                                       | ـ اشكال<br>ما يا |
|                                                | _ لىي                                           |                                                 | _ شمادة _ مشاهدة .                                   |